# ذيبان الشمري







الله منسة اللهيّة الصافة

٤



150

Sugar Anna Caranta Car



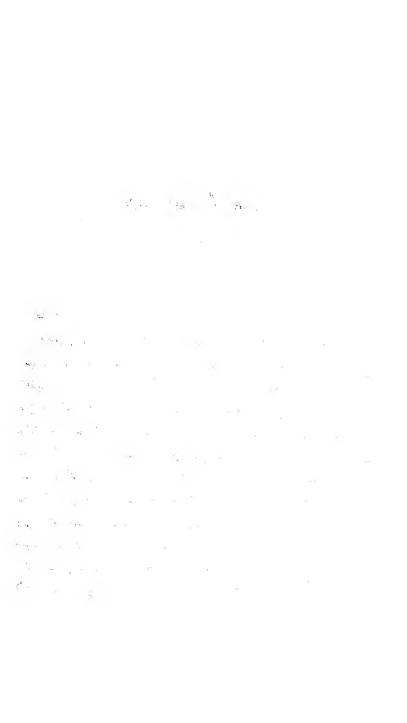

# ايران عبر الناريخ

#### مدخل:

سأحاول في هذا الكتابان اعالج موضوع الثورة الايرانية بنزاهة الباحث وتجرد المؤرخ وضمير القاضى ؛ وسأبذل غاية الجهد لاترك للعقلانية المحضة المحافظة على الموضوعية من كل شائبة من شوائب الهوى او العاطفة أو الانفعال ان سلبا وان ايجابا فالثورة الايرانية هي ثالث الثورات التي شهدها التاريخ الحديث منذ اواخر القرن الثامن عشرحتى يومنا هذا .. فهي ترتفع الى مستوى الثورتين الفرنسية والروسية .. علما بانها بالنسبة لى كمسلم تتجاوزهما اهمية ومغزى ، اذ انها رفعت شعار الاسلام وزعمت بأنها تهتدى بعقائده ، وتسترشد بسننه ومبادئه ، اذلك فليعذرني القارىء ، اذا لمس شيئا من توتر يتردد من خلال كلمة وافضة او جملة مفجوعة ، انها رفض العقل للمكابرة وتفجع القلب على امل خنقته الخيبة بحبل الجهالة .

ولكن كيف تمكن الخمينى وثورته التى تحولت الى مأساة من ان يسقطا نظاما كسرويا عريقا احتفل الشاه ذلك الاحتفال الباذح المشهود بمرور الفين وخمسمائة سنة على مولده وذلك فى برسيبلوس كما نذكر ؟ وكيف انحرف الخمينى بثورته عن الجادة وخرج بها على سماحة الاسلام وتراحم المسلمين وسلحها بمخالب الضعينة وانياب الحقد ؟

عن هذين السؤالين سأجيب في هذا الكتاب إجابات تتناول المواضيع التالية :

اولا: النظام الشاهنشاهي ...

ثانيا: الثورة من النضال إلى النصر ..

ثالثا: ايران الى اين .. ؟

#### أولا: النظام الشاهنشاهي:

أ - نرجسية الشاه:

ان الانظمة لاتسقط ، بل تنتحر ، وان انتحارها يحدث حينما يصر القائمون عليها على العيش خارج دائرة التاريخ ، فيعلنون بذلك الحرب على طبيعة الاشياء ويفقدون ملكة التمييز بين المكن والمستحيل وبذلك يقطعون كل صلة لهم بعالم الحقيقة والواقع ...

ومن اهم المفارقات المأساوية فى العصر الحديث ، ان الشاه اراد وفى القرن العشرين ان يتمتع بامتيازات الاكاسرة وحقوق القياصرة وقداسة الميكادو .. أفليس هو الشاهنشاه ، ملك الملوك ، وأليس هو أريا مهر ، نور الشمس ؟

والحق ان لقبه هذا كفيل وحده بايقاظ اشد انواع النرجسية غباء وحماقة .. ولاخلاف ان النرجسية اذا تعهدت الانسان فكرا وسلوكا ، فعندئذ تفصله عن الواقع بأسوار من الغطرسة والاستعلاء وتعطل كل طاقاته للتسامى نحو الأفضل ، وتشل عقله وتصرر غرائزه وتقلب موازينه ، فتريه النصح نقدا وتجريحا .. والهداية تطاولا صريحا ..

ومن افتك سموم النرجسية انها لاتسمح لغير الكذب والنفاق والتهريج بالنفاذ من اسوارها ، الامر الذي يعمى الاعين عن نذر الكارثة ولذلك ماكاد الشاه المخلوع يحط على ارض مصر حتى بادر الرئيس انور السادات ناصحا وقائلا : « اياك ثم اياك الاعتماد على مستشاريك وعيونك ، بال فلتخرج بنفساك الى الشارع ولتجس بيدك نبض الشعب ".

ولكن النرجسى لاتوقظه النذر ، بل الكوارث وهكذا وجدت الشعب الايراني يخرج الشاه من كافة الاراضي الايرانية قبل ان يخرج المسكين الى شوارع طهران وارياف ايران ..

## ب ) هل ثمة امة ايرانية ؟

لاخلاف ان الوحدة الروحية هي التي تصنع الامة وان الحس الجماعي قبل إي شيء اخر هو المظهر الاساسي لممارسة الأمة لوجودها لذلك فان القوة المادية العارية تكون وتبقى عاجزة عن تجسيد كيان الأمة اذ ان وسيلتها تكون الاخضاع لا الاقناع . الامر الذي يعنى ان ثمة خروجا عنيفا على مسار التاريخ وقوانينه الحضارية .

فلنتأمل في مركب الأمة الايرانية ولنتساءل عما يكونه ذاك العامل الذي جعل من شعوب مختلفة اللغات والتقاليد كاذ بيجانيين والاتراك والاكراد والبلوش والعرب وحتى الارمن امة واحدة .. لاشك أن ذلك العامل هو الجيش أي القوة المادية العارية ، فالجيش كان ويبقى الاطار الجغرافي لما نعرفه باسم ايران ، علما بان والد الشاه الراحل ، حاول اصطناع قومية ايران ، علما بدل في عام ١٩٣٥ اسم بالاده من فارس الى المصاولة حينما بدل في عام ١٩٣٥ اسم بالاده من فارس الى ايران ، أي موطن الأربين

ولكننا جميعا نعلم بان عامل العنصر وحده ولاسيما اذا كان ضبابيا كالعنصرية الآرية لايكفى لاعطاء مجموعة من الشعوب او القبائل هوية قومية ، أى هوية الأمة وذلك لأن الامة هى نتاج تفاعل مختلف العناصر الحضارية طوال حقب مديدة من التاريخ .. ولكن رضا بهلوى كان يوم ذاك شديد التأثر بالعنصرية التى طغت على اوروبا خلال الثلاثينات من هذا القرن .. حيث اصبحت الآرية على يدى هتلر الوثن المعبود ، كما اتخذ ايضا من كمال اتاتورك القدوة والمثل ولاشك ان كمال اتاتورك ، هو الذى بلغ بالقومية الطورانية هدفها النهائى الماثل في الغاء العثمانية الاسلامية اللون كعاصل توحيدى بين امم وشعوب الامبراطورية العثمانية ، بديلا عن الاسلام ، وبالحرف اللاتيني بديلا عن الحرف العربي .

### التوحيد الارغامي:

ولكن العنصر التركي يشكل الأكثرية الساحقة من سكان تركيا .. كما ان اللغة التركية هي لغة هذه الاكثرية زد على ذلك ان لهذه الاكثرية تاريخا واحدا منذ ان اصبحت القسطنطينية «استنبول » ف عام ١٤٥٧م عاصمة للاتراك الذين حينما توسعوا في فتوحاتهم لم يجدوا افضل من الدين الاسلامي كعامل ترحيد بين الشعوب التي اخضعوها في المشرق لذلك كان لابد للامبراطورية العثمانية من التفكك ومن ثم الانكماش في دولة تركية حينما تخلت عن الاسلام واستعاضت عنه بالقومية والعلمانية ...

أما في ايران فإن العنصر الفارسي لايشكل اكثر من أربعين بالمائة من سكانها .. ولما كانت العلمانية رفيقا ملازما للقومية وكانت الآرية قومية ميتة بالنسبة لسكان أيران ، ولم يكن ثمة تاريخ مشترك بين شعوبها ماعدا الاحتراب والحروب ، لذلك فأن الاتجاه القومي العلماني كان يفرض التوحيد الارغامي لا الوجداني الامر الذي مارسه والد الشاه وهكذا وجدت رضا بهلوي يشن أعنف هجوم على الدين وعلى صروحه وشاهدت سنابك خيله تقتجم المساجد وتدوس المصلين ورأيته يدفع بزوجته شمس الملوك للخروج سافره الى الناس وبفرض السفور على نساء أيران وينتهي الى أعلان الحرب العلمية .. ولذلك نستطيع القول وبأطمئنان أن جميع ماشهدته أيران منذ تربع رضا بهلوى على عرش الطاووس ، حتى خلع أبنه محمد ، من ثورات واضطرابات داخلية ، انما كان المنظهر الاساسي من

مظاهر الصراع بين المسجد والنظام الامبراطوري بين الحسينية والثكنة العسكرية فالقومية والعلمانية المصطنعة كانت الطيف الديناميكي للاحداث فهي التي حركت الرواسب القومية في نفوس الشعوب الابرانية فأيقظت القومية الكردية وكذلك التركية والبلوشية وابقت على النوازع العربية في عربستان المعروفة اليوم بخوزستان وقد اتضح للساسة العمليين الايرانيين ان الدين لا القومية الآرية البائدة ، هي عامل الوحدة الوحيد بين الشعوب في ايران وقد خاول هؤلاء الساسة ان يعقدوا نوعا من حلف بين والد الشاه المخلوع وبين رجال الدين لكن رضا بهلوى ركب رأسه وتابع مساره القومي العلماني في ظروف دولية سياعدت على تعطيل الكثير من الالغام التي اعتبرضت طريقه داخيل أيران فالظروف الدولية في اواخر العشرينات وفي الثلاثينات من هذا القرن كانت تثير الرعب في الغرب من ابتلاع الشيوعية السوفيتية لابران ولاسيما ان لبعض الشعوب الايرانية امتدادات عرقية داخل الاتحاد السوفيتي كالاذربيجانيين والاكراد مثلا ، وهذا مما جعل الغرب ولاسيما بريطانيا ترى في رضا بهلوى الشخصية الواجب دعمها لصد زحف الشيوعية الى الهند والبحار الدافئة ولتصويل ايسران الى دولة عازلة - BUFFER اذا لم يكن بالأمكان تحويلها الى دولة حليفة .. كما رأت بريطانيا ايضا ان دعوته إلى القومية الآرية العلمانية ، والابتعاد عن الاسلام امران يساعدان على تخدير العواطف الاسلامية في الهند ، ويكبحان من جماح تطلعات المسلمين الهنود اضف الى ذلك أن نظام رضا بهلوى كان تقريبا يتطابق شكالا ومحتوى ونظام مصطفى

اتاتورك ، وكانا يلتقيان بحكم طبيعتهما على العداء للسوفيت من حيث دعوتهما الى القومية ومحاربتهما للشيوعية ،ولذلك كان يلقى الغزل المكشوف بين رضا وهتلر ،من لدن الغرب ، تسامحا وتشجيعا لا بل مكافأة ايضا ، حيث اهدته بريطانيا مشيخة عربستان الغنية بآبار النفط .

وقد بقى رضا بهلوى والد الشاه المخلوع متربعا على عرش الطاووس ومستمتعا برضاء الغرب ، لابل وبمساندته ايضا حتى عام ١٩٤١ ، حينما غزت القوات البريطانية والسوفيتية ايران فخلعته عن عرشه ونصبت ابنه محمدا شاها جديدا ...

#### ج ) الابن على خطى ابيه :

تحت شعار تحديث ايران تحول رضا خان من نادل « خادم فى مطعم » الى جندى ومن ثم الى ضابط قفز من الثكنة الى القصر الملكى فخلع احمد شاه وتربع مكانه على عرش كسرى ..

وانسجاما مع رضا خان والتقاليد الفارسية التي تنص على ضرورة وجود عائلة مقدسة تتولى شؤون الدنيا والدين اختار النادل « الخادم في المطعم » لشخصه ولذريته اسم بهلوى وهكذا اصبح معروفا باسم الشاهنشاه اريا مهر رضا بهلوى .. لم يخلف رضا بهلوى لابنه عرشا فقط ، بل اورثه منهاجا اساسه التناقض وهيكله المفارقة ، وبدلا من ان يعيد الشاه النظر في ارثه اعتمد ذلك الارث واعتبره تراثا جديرا بكل استلهام واسترشاد ، فحاول تشذيب الجسد الايراني تشذيبا يتناسب والنظام القائم بدلا من تعديل النظام الموروث تعديلا ينسجم وطبائع الشعوب الايرانية ويتناغم وعقيدتهم الاسلامية وبذلك ضرب عرض

الحائط بابسط قوانين الاجتماع وانجر الى حرب خاسره سلفا ضد طبيعة الاشياء فصح فيه القول « الآباء يأكلون الحصرم والابناء يضرسون » ..

ومن حسنات الحرب العالمية الثانية بالنسبة للشاه الجديد ، كونها قد اجلت انفجار التناقض في النظام الشاهنشاهي ولكن تأجيل القضية لايعنى ابدا حلها ، بل يعنى فقط تناميا في مخاطرها وتوالدا في اخطارها وتزايدا في اهوالها ، واخيرا انفجارها ذلك الانفجار المدمر للدار والمهلك للديار

انتهت الحرب العالمية الثانية ، وبعد مساندة جدية من الولايات المتحدة الامريكية والغرب عامة ، انتصر الشاه في معاركه ضد الاتحاد السوفيتي ابتداء من معارك الامتيازات البترولية فجلاء السوفيت عن ايران ، وانتهاء بالقضاء على الحركة الانفصالية في اذربيجان الايرانية ، وبعد فترة من التقاط نفس ، خرجت مشاكل ايران تسعى من جحورها واصبحت قضايا محاطة بالاطر المذهبية وملونة بالالوان الايدولوجية فالحرب العالمية الثانية لم تخلف وراءها فقط الموت والدمار ، بل اصطنعت ايضا للسياسة اجواء ومفاهيم جديدة واستحدثت مذاهب وشعارات لم يسمع بها الشرق من قبل

واغرقت شعوبه بطوفان من كتب وافكار ذات قدرة هائلة على الاستهواء ولاسيما استهواء البسطاء من الناس .. وبذلت كل جهد ممكن لاستئصال الاسلام من الشرق واعلان افلاسه نظاما وتراثا . وهكذا وجد الشاه الشاب نفسه .. ونتيجة لمنهاج والده بين فكى كماشة ، بين الاسلام الذي استعاض رضا بهلوى عنه

بالعلمانية وبقومية ميتة ، وبين مذاهب وافدة متعددة الاسماء براقة الشعارات سديمية المحتوى وطيعة بيد الحاكم باسمها والمستظل بشعاراتها وبارعة في التكيف واهواء الدهماء وفي اللعب على طموحاتها الغامضة وذلك لان لأصحابها هدفا اوحد هو السلطة ومنهاجا وحيدا هو الاستيلاء عليها ، وسياسة واحدة هي الاستمساك بها في كل ظرف وحال حتى ولو اضطرهم ذلك لتدمير المدن على رؤوس النساء والاطفال والشيوخ والرجال وقد اعتنق تلك المذاهب الوافدة اشباه المثقفين من المتعلمين وغير الأميين وتسموا بالشوريين وتوزعوا بين شيوعيين واشتراكيين وفوضويين وحتى ديمقراطيين ، ولكنهم التقوا على واشتراكيين وفوضويين وحتى ديمقراطيين ، ولكنهم التقوا على هدف واحد هو نسف النظام القائم وتقويض اركان عرش فارس وقد وجدوا لدن الشيوعية الدولية واحيانا لدن الغرب كل تشجيع واسناد ...

ومن الطريف ان هؤلاء رفعوا بدورهم العلمانية شعارا ، الامر الذي كان يجب ان يعنى انهم يلتقون والشاه منهجا لكن علمانية هؤلاء كانت في واقعها تنبع من حيث يدرون او لايدرون ، من الماركسية اى ان مولد ديناميكيتها الاساسية كان مبدأ الصراع الطبقي وكان هدفها الاولى الاستيلاء على السلطة وكان اسلوبها في السياسة الشغب والعنف ...

الى ذلك المأزق الخطر آل الشاه الجديد الفقومية ابيه المصطنعة فصلته عن الشعوب الايرانية المسلمة ، وعلمانيته المستأثرة ، كانت اضيق من ان تتسع لشورية المستجدين في السياسة وفوضوييها ونرجسيته العمياء جعلته مكابرا في الحق لاباحثا عن

الحقائق وغريزة الحفاظ على البقاء ارغمت على الاعتماد على منطق القوة ، اى الاخضاع لا الاقناع فانتهى الى ما انتهى اليه والده ، اى الى الاعتماد المطلق على الجيش فأصبح للجيش امة بدلا من ان يكون للأمة جيش واصبحت القوة هى التى تفسر الحق وتحدد مفاهيمه ، وبذلك غدا العقل خاضعا للارادة بدلا من ان يكون سيدها ومرشدها ..

|  |  | er e |
|--|--|------|
|  |  |      |
|  |  |      |
|  |  |      |
|  |  |      |
|  |  |      |
|  |  |      |
|  |  |      |



# الخمينى من أين والى أين ؟!

#### أ - معقولية التاريخ :

لم يتعظ الشاه بالتاريخ ، ولربما لم يقرأه .. وان كان قد قرأه فهو تأكيدا لم يستنطقه .. فالشاه تجاهل التاريخ واستعلى على معقوليته ..

لقد كان يكفى الشاه لتجنب مصيره الفاجع ان يتمعن في تاريخ بلاده وان يدرس نفسية امته وان يتأمل في الثورة التي عصفت بايران بين عامى ١٩٠٥ و ١٩٠٩ .. وكان من اليسير عليه وعلى مستشاريه ان يستلهموا تلك الثورة كيفية امتصاص الاحداث التاريخية واسلوب التعامل والبشر .. ولو ان الشاه فعل ذلك لما كانت شورة الخميني قد شقت طريقها من المساجد والحسينيات الى الشوارع والثكنات وطوحت به وبأسرت ونظامه .. او لما كانت الثورة والخميني معا .. قد فرضا نفسيهما على التاريخ ..

ومن المفارقات المحزنة ان الخمينى لايختلف والتاريخ حالا عن الشاه فالخمينى كما يبدو لى يجهل او يتجاهل الدور الهدام الذى قام به الشيخ فضل الله نورى ، وكذلك المصير المأساوى الذى أل المذكور اليه بعد انتصار دستور ١٩٠٩ وخلع الشاه

الكاجاري محمد على شياه وتنصيب أبنه الطفيل أحمد شياها جديدا بدلا من ابيه .. وعلى الرغم من اختلاف ظروف الخميني وظروف فضل الله نوري من حيث الزمان والبنية الطبقية للمجتمع الايراني فان الموضوع الذي عبأ جماهير الامة الايرانية وحشدها يومذاك حول الشيخ فضل الله نورى ، هو الموضوع ذاته الذي جعلها تلتف بالامس حول الخميني ودعوته .. واعنى بذلك الموضوع الحرية المضمونة دستوريا والمحترمة حكوميا والممارسة شعبيا .. ولكن الخميني لم يتعلم حتى كتابة هذه السطور أن التاريخ بالأضافة الى كونه مرشد العقل في فهم الماضي على اضواء الحاضر فانه الضا المرشد في صنع المستقبل من الحاضر على اضواء الماضي .. فالشيخ فضل الله نوري عندما انقلب على الدستوريين الايرانيين في مطلع هذا القرن واعتبرهم فوضويين وملاحدة ، وانضم من حيث اراد او لم يرد ، الى صف الشاه الكاجاري كما فعل اية الله الكاشاني آثناء انتفاضة مصدق فانه لم يشق الامة الايرانية الى معسكرين فقط: معسكر رجال الدين ومعسكر العلمانيين أو اللبير اليين بل شق أيضا كل معسكر من ذينك المعسكرين الى شراذم وطوائف وجماعات ، الامر الذي مكن ذلك الضابط المغمور رضا بهلوى من الوثوب من الثكنة على الدستور والغائه والتربع على عرش الطاووس ، ومن ثم فرض سيطرة الثكنة على المسجد والحسينية وفرض ديكتاتورية عسكرية طاغية على شعوب الأمة الايرانية واخيرا الغاء الوجود المعنوى للأمة والاستعاضة عنها بالقوات المسلحة الايرانية .. ذلك كله جاء نتيجة لانحراف فضل الله نوري عن

الجادة وتعطيله لركب الحرية ، ولمناصرته من حيث يدرى أو لايدري الاستبداد على التحرر، الامر الذي يرغمنا على القول ونحن نشهد ماسى ايران الخمينية ، انه ليس ثمة انسان يسمح له منطقه الوجداني ، بالتصدى للدفاع عن الخميني الذي شق ايران ايضا الى معسكرين معسكر رجال الدين ومعسكر العلمانيين كما اشاع ايضا الانقسام في مختلف المرجعيات الدينية ، بدليل ماحدث لآية الله شريعة مدارى ولغيره من الآيات ، وموقف هؤلاء وذاك من نظام الخميني .. اضف الى ذلك انفضاض الانتلجنسيا باكملها من حول النظام ، واعتماد النظام كليا ، على الحرس الثورى الاسلامي الذي امسى اليوم هدفا لكل نهاز أو صبياد ، ومما لاشك فيه ان النظام الايراني الحالى يعيش فقط بسبب عدم تكامل واكتمال القوة . التي تملأ الفراغ الذي سينجم عن سقوطه وليس بسبب قواه الذاتية ، الامر الذي يمهد كل سبيل لوثوب الجيش على السلطة او لاستيلاء اليسار الايرانى المتمحور حول حزب توده والمدعوم بالاتحاد السوفيتي على مقاليد الحكم ..

#### ب - اللامعقول والمعقول:

تقول الفلسفة المادية بالحتمية التاريخية .. الامر الذي يعنى انعدام حرية الارادة وكذلك حرية الفعل ، اى عجز الانسان عن الخيار بين الصالح والطالح ، مما يعنى انعدام العقل والمعقولية الانسانيين في التاريخ احداثا ومجرى ، كما يعنى ايضا سقوط مبدأ الثواب والعقاب بصيرورة الانسان اداة للفعل لافاعلا للفعل ...

وهكذا نسمع اليوم بعض الماديين ولاسيما الماركسيين الايرانيين من اعضاء حزب توده يبررون افعال الخميني وانحرافاته بقولهم بان مايفعله انما يفعله بحكم حتميات المرحلة التاريخية التي تمر بها الامة الأيرانية ، ولكن مقولتهم هذه يرفضها الدين وحتى منطق القرن العشرين ولاسيما بعد ان تراجعت عقلانيته المادية عن معظم مسلماتها وقواعدها المنطقية ، الأمر الذي اتضح بجلاء من خلال الاحداث الحقبية التاريخية التي اخرجت الى العالم الاتحاد السوفيتي والصين وعددا عديدا من دول العالم الثالث في اشكال الانظمة التي نراها الأن ... ولكن ما العمل ودغمائية اليسار الشرقي الذي مازال حتى يومنا هذا يجتر الفتات الذي تساقط من موائد المادية في القرن التاسع عشر ..

لذلك اقول انه ليست ثمة حتمية او حتميات تاريخية ، بل هناك حركة تاريخ تتجه بمواكب البشرية دائما الى الامام ، وعلى الرغم من ان محاولات كمحاولات الخمينى او غيره قد تعطل ركب الانسانية ، لبعض الوقت عن سيره او قد تجمد الانسان في مكانه او تعود به الى ماض طواه التاريخ بغباره غير ان عقلانية الانسان الماثلة في معقولية التاريخ والمتسامية دائما نحو الله ، تدفي بالموكب ابدا نحو الأفضل ..

وتتجلى احيانا حركة التاريخ هذه من خلال الصراع بيت نرجسية الانا المجنونة وبين عقلانية النحن ، اى بين المستحيل استمراره وبين المؤكد انتصاره بين الطغيان وبين الإمة ، بين اللامعقول وبين المعقول .. ومع اننا

نسلم بان الاحداث الحقبية التاريخية مسرحيات يؤلفها العقل ويخرجها في معظم الاحيان الجنون ، ويمثلها غالبا التعصب والجهالة والغباء ، غير أن ما اجتمع للبشرية طوال قرون وقرون ، من دروس وتجارب وعبر لايسمح للخميني ولغير الخميني من الذين تتقمصهم الاحداث الحقبية التاريخية كالثورات مشلا، بان ينحرفوا عن عقلانية الانسانية ومعقولية التاريخ الهادفة الى اقامة مجتمع العقل ، اى مجتمع الحرية وذلك لان العقل وحده هو منبع الحرية وناظمها ، اذ انه ميزان الحق والواجب .. وهو وحده القادر على اقامة التوازن بينهما .. وهكذا تكون الحياة الحرة هي الحياة المعقولة ذات الارادة المعقولة والفعل المعقول .. وان مثل تلك الحياة هي وحدها القادرة على حماية الفرد والمجتمع معا من عبثية الفوضى وغباء الطغاة وعدمية الطغيان .. وذلك لأن سيادة العقل تعنى فقط سيادة الحرية بتحرر النظام من هواجس الانا وطغيان الشهوة وقلق الغريزة وتحرر الفرد من انفعال التعصب ومخاوف الجهالة وتهور الغباء .. وتعنى ايضا الارادة المعقولة تلك التي لاتسمح الابالفعل المعقول الامر الذي يعنى انبثاق الفعل عن العقل وممارسة العقل للفعل والارتفاع بالفاعل الى مرتبة الحرية اى مرتبة العقل ، هذه المرتبة التي الغاها الخميني حين اسلم زمامه للقوة النزوعية : -FACULTE APPETI TIVE لا للعقل ..

ج - القوة النزوعية :

يقول افلاطون ان اقوى الشهوات هي شهوة الحكم اذ ان

اشباعها يعنى الاستمتاع والتمتع بجميع اللذائذ .. وهكذا نسمع افلاطون يحذر من طغيان هذه الشهوة وينذر من جبروتها ، والحق ان افلاطون قد اصباب كبد الحقيقة فيما قباله .. وذلك لان جميع الانتكاسبات والنكبات التى نزلت بالانسانية طوال تاريخ تساميها نحو الافضل انما تعود الى مانسميه بالقوة النزوعية .. وان هذه القوة كما نعلم هى القوة المحركة للنفس البشرية وهى جماع قوتى الشهوانية والغضبية ولذلك فاننى ارى ان ماخالته الفلسفة المادية من حتميات تاريخية فانما هو فقط نتائج حتمية لسيطرة القوة النزوعية لا العقل على الحاضر ، ومن ثم حلول هذه القوة محل العقبل وارادته .. في التعامل والحاضر بوقائعه وامكاناته وهنا تنصرف هذه القوة بالاحداث التاريخية عن اهدافها وبالتاريخ عن مجراه .. ولكن انحرافها هذا لايستمر طويلا حتى ولو جاءت بعض مصاولات تصحيحه بالمزيد من الانحراف وذلك لان العقل ينتهى اخيرا الى تصحيح مجرى التاريخ ومسار احداثه ..

ولاجدال ان القوة النزوعية لاتستطيع ان تستولد التاريخ غير الماسى والنكبات .. فالشهوة بطبيعتها نزاعة الى الاغتصاب اى الى الظلم والعنف .. وهى حينما تركب غارب الغضب تعمى البصيرة والبصر وتتدحرج براكبها ومركوبها وحتى بمرودفها الى قعر الهاوية .. وهذا ماحدث لايران بثورتيها الجهيض منهما والخديج ثورة 19٠٩ وثورة الخمينى التى اختنقت بابخرة القوة النزوعية واغرقتها الشهوة والغضب في نقائع الدم .

ومن اشد شرور القوة النزوعية كون صاحبها يكره ان يرى

حوله الفضيلة والفاضل والموهبة والموهبوب فالفضيلة تستشير حسده والفاضل يستثير نقمته اما الموهبة فتثير في صدره الخوف والموهوب يستثير في فؤاده الرعب ، لذلك يكون اول ضحاياه الموهوب الفاضل الامر الذي يبدو واضحا كل الوضوح من التصفيات الجسدية التي مارسها الخميني ونظامه والحق يقال انه لم يسبق ابدا لاي زعيم ثورة ان اجتمع حوله من افاضل المثقفين مااجتمع منهم حول الخميني وثورته ..

واننى لن اتجنى على الحقيقة اذ اقول ان الانتلجنسيا الايرانية وعلى مختلف مشاربها .. ومذاهبها .. قد اتخذت من الخميني قطبا وحيدا لرحاها .. وكان بامكان الخميني ان يكون ويبقى فوق كل تيار او ايدلوجية ومرجعا اوحدا عند كل خلاف .. وفيصلا في كل تصادم .. ومنارا للحرية ومرشدا للاحرار لا في ايران وحدها بل وفي كافة اقطار العالم الثالث الذي استقبل ثورة الخميني استقبال اليائس لعراض الامال .. لقد فتح التاريخ امام الخميني اوسع ابوابه ودعاه الى رحابه وقدم اليه قلمه وكتابه ولكن الخميني لم يسجل في كتاب التاريخ غير خيبة امل امته وخيبة امال شعوب العالم الشالث بشخصه وثورته ونظامه فالخمِينى لم يستطع بحكم فطرته ان يرتفع فوق مستوى القوة النزوعية الى مستوى العقل فكان لابد له من ان يترك للاعدام والسجون والمنافي ان تتوزع فيما بينها الازاهير من الشباب الايراني المثقف المسلم، وأن يسحق بمطرقة طغيانه الغبي كل فضيلة وفاضل وكل موهبة وموهوب : فالطغيان لايرتاح الا للرذيلة والرذيل والطغاة لايطمئنون الاللتفاهة والتافه وذلك لان

كل طاغية تافه ومبرذول .. ولكن ماهى الاسباب التي دفعت بالخميني الى الانحراف عن جادة العقل وبحكم ذلك عن جادة الحرية والاحرار .. وجعلت اسمه مرادفا للطغيان والنزوعية بعد ان كان مرادفا للحرية والعقل ..

أن انحراف الخميني عن الجادة وتعطيله لموكب الخبرية في

#### د - عوامل الانحراف:

ايران ، وفرضه ذلك النوع الرهيب من نظام الحكم على الشعوب الايرانية وخروجه على مبدأ الشورى الاسلامي وعلى قواعد الديمقسراطية من اسبلامية ووضعية ، ووضعه السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية في شخص الفقيه اي شخصه. وتضويله دستوريا حق عزل رئيس الجمهورية المنتخب شعبيا ، وسلطة اقالة الحكومة وحل مجلس الشورى الامر الذي يجعله فوق الأمة تمثيلا وسلطة ومن ثم نص الدستور على أن يكون الفقيه ايضا القائد الاعلى للقوات المسلحة ، وعلى كيفية انتخباب الفقيه والهيئية التي تنتخبه ، وتكريسيه من حيث المارسة ، والاجراءات الفعلية ، المبدأ الشاد عن كل عرف دستورى او تقليد فقهى والقاضي بعدم مساؤولية من يحكم وبمسؤولية من لايحكم الامار الذي يسقط مفهومي الحكم والمسؤولية معا .. ويطالبنا بصورة ملتوية بالعمل بميدا الحق الألهى الذي زعمه حكام اوروبا لانفسهم في القرون الوسطى .. ذلك الحق المزعوم الذي اسقطه الاسلام بزمن طويل قبل ان يسقط تحت سكين مقصلة الثورة الفرنسية اذ ورد في القرآن الكريم قوله تعالى « وامرهم شورى بينهم » وورد ايضا في الحديث الشريف « يد الله على الجماعة ، وكذلك امتى لاتجتمع على ضلالة » ولكن الخميني يتجاهل هذه القواعد الاساسية في نظام الحكم الاسلامي ويخرج عليها قولا وفعلا بنظريته في ولاية الفقيه .. فماهي العوامل في انحراف الخميني بجمهوريته عن منطوق الشرائع السماوية ومنطق التشاريع الوضعية ؟

ان تلك العوامل كما ارى ثلاثة :

- الأول: العامل التاريخي -

الثاني : العامل الثقافي

الثالث: العامل النفساني

واننى هنا سأقدم عجالة من تحديد ووصف للعوامل الثلاثة الأنفة الذكر ...

#### ١ - العامل التاريخي :

شهدت أيران الحديثة منذ مطلع هذا القرن حتى يومنا هذا م ثورتين اثنتين وانتفاضة واحدة ... والحق أن هذه الاحداث التاريخية السالفة الذكر تشكل ثلاث حقبات تاريخية بكل مالكلمة الحقبة من معنى ومفهوم تاريخيين ... فالثورة الاولى عام ١٩٠٩ تمثل نهاية حقبة اسرة الكاجار وبدأية المرحلة الانتقالية الى الحقبة البهلوية التى بدأت برضا شاه والد الشاه المخلوع وانتهت بانتفاضة مصدق ، حيث كانت هذه الانتفاضة بداية المرحلة الانتقالية الى الحقبة الثالثة الا وهي حقبة الثورة الخمينة.

والحق أن الامانة التاريخية تلزمنا بأن نعترف بأن الشاه محمد رضا بهلوى بذل غائة الجهد خالال المرحلة الانتقالية المذكورة أنفا للنهوض بايران والارتفاع بها الى مصاف الدول الغربية فقد انعطف بايران نحو التصنيع ، وسعى الى انشاء قوات مسلحة ضخمة وحمل ايران الى عتبات عصر التكنولوجيا، واشترع قانون الاصلاح الزراعي وقيام بشورتيه البيضياء المشهودة ، ولكن جميع هذه المنجزات الفذة والاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الجذرية تقبريبا لم يبرافقها اصلاح سياسي اى تقدم نحو المزيد من الحرية والمشاركة الشعبية الحقيقية في الحكم الامر الذي افقد نظام الشاه توازنه وجعله يعيش في حال من انعدام الوزن ، فكان حينذاك لابد من تصحيح الاوضاع فجاء الخميني بثورته ليصحح ما انحرف فاذا به ينحرف بكل ما استقام وإن السبب في ذلك يعود فقط إلى العداء التاريخي التقليدي .. بين الآيات والعلمانيين فالاحداث الحقبية الثلاثة أي الثورتان والانتفاضة انما حدثت فقط نتبحة للتعاون بين الآيات والعلمانيين من برجوازيين على مختلف طبقاتهم وملاك وعمال وطلبة وفلاحين .. ولكن الآيات كانوا سرعان مايغدرون بالعلمانيين حالما يلمسون ان زمام القيادة قد افلت من ايديهم وامسك به العلمانيون وقد اتضح هذا الأمر من غدر الشيخ فضل نورى بثورة عام ١٩٠٩ وغدر اية الله الكاشاني بانتفاضة مصدق، ومن ثم تصفية الخميني لجميم العلمانيين الذين

تعاونوا معه على انجاح الثورة ابتداء بمهدى بازركان فالاميرال احمد مدنى فابو الحسن بني صدر ، فاغتيال مصطفى تشمران فاعدام صنادق قطب زاده ف .. ف .. وذلك لأن الأيات وعلى رأسهم اية الله روح الله الخميني ، لم ولن يكتفوا بجوهر السلطة بل انهم عارمون على الاستئثار ايضا بمنظهر الامر الذي لم يكتشف العلمانيون الابعد فوات الاوان ومن المحزن أن العلمانيين ايضًا لم يقرأوا التاريخ ولم يتعظوا به على الرغم من أن اكثريتهم الساحقة كانوا من اعوان مصدق وانصاره ، وعاشوا مأساة غدر الكاشاني بهم بكل فصولها ومع ذلك كله سقطوا في الشباك التي نصبتها لهم باطنية ذلك الثعلب بهشتى ، الذي تمكن بمباركة الخميني من شق صفوف الليبراليكين وتشتيت شملهم .. لقد كان من المتوجب على العلمانيين ان يقفوا منذ البدء في اشتراع الدستور موقف المعارض العنيد لمبدأ ولاية الفقيه ... وذلك لان موافقتهم على ذلك المبدأ الدستورى كانت بمثابة الاستسلام غير المشروط لدكتاتورية الآيات .. لكن بريق المناصب المفرغة الفارغة جعلتهم يسارعون الى مدينة قم للتمسح باذيال الخميني وتقبيل يده راحة وظهرا ، وهكذا اسلموا ايران الى طغيان اشرس بكثير من طغيان الشاه .. اذ انه طغيان الجهالة على العلم وطغيان التعصب على التسامح وطغيان الهلوسة على العقل ...

ويجدر بى ان اشير الى اننى استعملت هنانجوزامصطلح علمانى وعلمانية .. ففى الاسلام لايجوز تقسيم المسلمين الى رجال دين وعلمانيين وذلك لانه ليست فى الاسلام ثمة كنيسة

ولاكهانة ولاطقوس ... فكل مسلم متمتع بحواسه الخمس ومتفقه في شؤون دينه ودنياه نعم دنياه اذ ان الاسلام دين ودنيا ، يحق له القيام بوظائف الامام في الصلاة والمرشد في الحياة ، والمفتى في شؤونها .. لذلك فان النظام الهرمي المعمول به لدى غلاة الشبعة والمتطابق كليا والاكليروس من حيث مراتبه لم يعرفه الاسلام لا في فجره ولا في صدره .. ولما كنا جميعا نعرف نطاق ثقافة الخميني ونعرف أن دائرة معارفه لاتضم جتى الأن الكثير الكثير من معارف العصر وعلومه ونعرف ان العالم المسلم ينبغي ان يكون اوسع شمولية من العالم اللاهوتي .. اذ ان العالم المسلم يجب أن يكون محيطا بعلوم الدين والدنيا معا .. نظرا لأن الاسلام دين ونظام ونعلم مدى انطباق هذه الشروط على الخميني ونعلم مدى معاناة الأخبرين لذلك كله سيأتجاوز استعراض العامل الثقافي في انحراف الخميني عن الجادة الى العامل النفساني .. هذا العامل الذي استطيع تلخيصه بفطرة الخميني الحقود حيث ان الخميني لم يدخل ايران لينشيء دولة ويقيم مجتمعا اسلاميا حرا ، بل انما جاء ابران حاقدا منتقما وناسيا أن من عفيا ساد ومن حلم عنظم ومن تجاوز استميال القلوب ..





# ايران والشاه

#### ١ - مدخل:

من أخطر امراض النرجسيه الترهل ، اى الاستهانة بالامور والرجال ، بالحوادث والاحداث ومن ابرز اعراض الترهل التعامى عن اولى القواعد الاساسية في سياسة الشعوب وحكم الأمم ، واعنى بذلك القاعدة ، لابل القانون الحديدى القائل بان فن السياسة ، قبل ان يكون فن تحقيق الممكن ، انما هو فن التعامل وردود افعال النفس البشرية ، وتحويل هذه الردود الى افعال تبنى الوطن ، وتسند النظام ، الامر الذى يستوجب اعتماد كرامة المواطن اساسا وحيدا لعزة الوطن ، فالوطن ليس مفوهما جغرافيا ، بل انه كان ولايزال وسيبقى نظاما عضويا حيا عنوانه الانسان وفحواه كرامة الامة والفرد ..

لكن الشاه بدلا من استلهام القواعد الأنفه الذكر ف حكم الشعوب الايرانية ، اقام سلطانه على ولاء القوات المسلحة لاعلى موالاة الشعب متناسيا في ذلك ، ان اسوار الثكنات لا تصد

تيارات الرآى العام ، وتجعل العسكر ، ولا سيما عسكر العالم . الثالث الذين يعيشون بمعزل عن امال الشعوب والامها .

#### ب - هيكل الجيش الايراني :

ومن المفارقات العابثة ان هيكل جيش الشاه كان ملغوما بالغام التحاسد والتنابذ ، اذ كان يتألف من حيث الواقع ، ومن حيث الامتيازات والرواتب من ثلاثة جيوش :

اولها: « الخالدون » اى الحرس الامبراطورى ، وكان هؤلاء يتمتعون بامتيازات خاصة من حيث الرواتب والتسهيلات المعيشية والبريق الاجتماعى .

اما ثانيهما : فهم المخترفون : اى الذين اتخذوا من الجندية حرفة لهم . وكان هؤلاء يشكلون العمود الفقرى للقوات المسلحة الايرانية ، وكانت امتيازاتهم دون امتيازات الحرس الامبراطورى . وذلك على الرغم من كونهم يمثلون ما نسميه بالحبش العامل او الحبش الدائم

وكان ثالث هذه الجيوش يتالف من المجندين وضباط احتياط ويشكلون الاكترية العددية الساحقة من القوات المسلحة الايرانية ، ولكنهم كانوا « المحرومين » بالنسبة لهؤلاء ولاولئك وذلك من حيث الراتب والتسهيلات المعيشية والمعاملة والتعامل والمكانة في الثكنة والمجتمع الايراني

وكانت ثمة فئة رابعة من القوات المسلحة الإيرانية ، واعنى بهذه الجنود وضباط الصف من الفنيين ، كميكانيكي سلاح الطيران والمدرعات والنقل والمواصلات اللاسلكية

والسلكية ..الخ .. ومع ان الشاه كان كريما غاية الكرم مع هؤلاء الفنيين ، وذلك لان مرتب البعض منهم كان يتساوى ومرتب العقيد في الجيش المحترف ، غير ان رتبهم كضباط صف كانت تنعكس سلبا على نفسيتهم في المجتمع العسكرى بخاصة والمجتمع الايرانى بعامة ، كما ان اصولهم كابناء للبرجوازية الصغيرة ، كانت تجعلهم اكثر من غيرهم استعدادا للتمرد وتقبلا للثورة ، وهكذا شاهدنا ، قبيل سقوط الشاه بايام معدودة ، ضباط الصف من الفنيين في سلاح الجو الايرانى ، طليعة للمتمردين من العسكريين على الشاه ونظامه ، فجميعنا نذكر تلك المعركة الشرسة التى دارت رحاها في احدى القواعد الجوية بالقرب من طهران ، بين هؤلاء وبين الحرس الامبراطورى ، وكانت بمثابة الشرارة التى الهبت الشورة في ثكنات المجندين وضباط الاحتياط ، وانتهت الى تفكك القوات المسلحة الايرانية .

## ج - التوازن والاستقطاب:

يتضح من شكل هيكل القوات المسلحة الايرانية ، ان الشاه كان يهدف من وراء تنظيمه لعسكره التنظيم الانف الوصف الى اقامة توازن تحييدى في القوات المسلحة إلايرانية ،بحيث يصبح هو بذاته لسان الميزان وبيضة القبان ، والقائد العام والاعلى معا ، ولذلك ربط القوات المسلحة ربطا مباشرا بشخصه ، فكان هو الذى يبت حتى في قرارات ترفيع ضباطها وفي نقلهم وتحديد وظائفهم ومسئولياتهم . وجماع القول انه كان يقوم بمهام وزير الدفاع ورئيس الاركان العامة ، ولايسمح للحكومة مجتمعه باتخاذ اى قرارا بتعلق بالقوات المسلحة دون موافقته ، او

بالاحرى دون ان يكون هو بالذات المبادر باقتراح القرار وفي اضفاء الصفه الشرعية عليه . وكان هو الذي يحدد الاعتمادات المرصودة للقوات المسلحة في الميزانية العامة ويقرر اوجه صرفها ، اضف الى ذلك انبه كان يتولى بنفسه فرع شؤون الضباط ، وحتى اختيار المرشحين لدخول الكليات العسكرية لتخريج الضباط المحترفين وضباط الاركان ، فالقوات المسلحة الايرانية كانت في نظر الشاه بمثابة هيكل لايجوز لاى انسان غيره تخطى عتبته ، او الدخول اليه دون موافقته او معرفته بذلك ..

## د - الحواجز النفسية :

وبغية الاطمئنان الى الولاء المطلق للقوات المسلحة ، اقام الشاه بين فروعها حواجز من التحاسد والريبة والحذر ، فالحرس الامبراطورى كان يرصد الجيش المحترف . ويلجم كل قائد يطمع او يطمح الى الاستيلاء على السلطة ، كما ان الجيش العامل او المحترف كان بدوره القوة الرادعة للمجندين ولضباط الاحتياط وسلاحى الطيران والبحرية وحتى الحرس الامبراطورى زد على ذلك ان ضباط وضباط الصف القوات الجوية كانوا ينظرون الى زملائهم فى الفروع الاخرى من القوات المسلحة ، نظرة تكبر واستعلاء شانهم فى ذلك شأن زملائهم فى المباط سلاح البحرية ، وبغية دعم سلطانه على القوات المسلحة الايرانية ، جعل الشاه من الاستخبارات العسكرية جهازا على ارفع مستوى من التطور كفاءة وتنظيما ، وقد ربط هذا الجهاز

بشخصه ايضا . فكان يحق لرئيسه تجاوز القائد العام ورئيس الاركان ، من حيث رفع تقاريره مباشرة الى الشاه ودون اطلاع رئيسه عليها ، وكانت ابواب القصر الامبراطورى مشرعه امامه في كل دقيقة من دقائق الليل والنهار ، ولم يكن بحاجة الى استئذان او تحديد موعد للاجتماع بالشاه وكانت ميزانية هذا الجهاز ، حين اقتراحها ، لاتقبل نقاشا ، او جدلا ، ولم يكتف الشاه بذلك ، بل انشأ داخل الاستخبارات العسكرية جهازا اخر للاستخبارات ، وكانت احدى مهام هذا الجهاز الخاص مراقبة الاستخبارات العسكرية رئيس مراقبة الاستخبارات العسكرية رئيس يراس هذا الجهاز الخاص من الاستخبارات العسكرية رئيس الغرفة العسكرية في القصر الامبراطورى ، ولقد كانت للفرع الخاص بالتوجيه المعنوى من الاستخبارات العسكرية العامة ورصد عناصرها ، وكان الخراص بالتوجيه المعنوى من الاستخبارات العسكرية العامة الخراء خمسة :

الاول: ترسيخ الاعتقاد بان العرش هو العامل الاوحد في الحفاظ على وحدة الشعوب الايرانية وبالتالى على وحدة ايران الجغرافية ..

والثانى : تدعيم الولاء المطلق للشاه واعتبار اى نشاط معاد له نشاطا يهدد ايران بالتفكك والامة بالانقسام .

الثالث: تبرير كل خطوة يخطوها الشاه في السياستين الداخلية والخارجية ، واحاطة صورته بهالة « القداسة » والاشراق ...

الرابع: تدعيم الحواجز النفسية الفاصلة بين اسلحة القوات الايرانية .

الخامس: اشاعة كل ما يحقق بلوغ الاهداف الاربعة الانفه الذكر، من حقائق او اكاذيب بين صفوف القوات المسلحة الايرانية ..

ولا خلاف ان الشاه قد نجح في بلوغ غايته ، بالنسبة للقوات المسلحة الايرانية ، وذلك على الرغم من محاولات اغتياله من بعض منسوبي تلك القوات ولكن السبب الرئيسي وراء نجاحه يعود اولا واخيرا الى ان ايران بشعوبها المختلفة لم تشهد قبل ثورة الخميني ثورة او اضطرابات لها من الزخوم والاستمرارية العنيدة ما كان لثورة الخميني منها ، لذلك لم تمتحن الاحداث تماسك القوات الايرانية المسلحة في ساعة الشدة والحرج . علما بان ثورة مصدق على الشاه ، وعلى الرغم من فشلها ، كانت بمثابة النذير بان تحييد القوات المسلحة واتخاذها موقف اللامبالي بالحفاظ على ( الامبراطورية ) والامبراطور امر محتوم حالما يبلغ غليان الرأى العام وتبلغ الثورة المرحلة الحرجة من مراحلها ، وان لى فيما اذاعه الجنرال قره باغي القائد العام اصدق دليل على صحة ما اوردته ، فلقد اذاع الجنرال المذكور ما يلى :

« للحيولة دون انتشار الفوضى ولمنع اراقة الدماء قرر المجلس الاعلى للجيش الاحتفاظ بحياده ، من الخصومات السياسية الحالية ، ولهذا فلقد اصدر امره الى كافة القطاعات العسكرية بالعودة الى ثكناتها . »

لقد كان باستطاعة الشاه الا ينتهى الى ما انتهى اليه على

ايدى الجنرال قره باغى ، لو انه تعمق في دراسة تجربته والجيش ، حينما بلغت خلافاته ومصدق النقطة الحرجة فارسل مع العقيد نصيرى في شهر اوغسطس من عام ١٩٥٣ ، كتابه الشهير الى مصدق والقاضى باقالته من منصب رئيس مجلس الوزراء ، حيث تمرد مصدق على امر الشاه ، واضطر الشاه للفرار من ايران والبقاء خارجها ، حتى اعاده اليها كيرميت روزفلت من خلال الانقلاب الذي دبره بالتعاون والجنرال فضل الله زاهدى ، فعندما تبلغ الثورة المرحلة الحرجة لا يبقى امام القوات المسلحة سوى ثلاثة خيارات لا رابع لها . واعنى بهذه الخيارات التالية :

اولا: الدفاع عن النظام القائم وسحق التمرد والثورة ، وان هذا الخيار ممكن وناجح فقط ف حالة كون النظام القائم لم يتجاوز نقطة مرونته ولم يستاصل جميع جذوره من تربة الامة .

ثانيا: اللامبالاة بالنظام القائم وبالتورة معا، اى الحياد بين النظام القائم وبين الثائرين عليه، الامر الذى يعنى، واقعا وفعلا، اطلاق الأعنة للثورة وتحريرها من كل كابح او لجام، وهذا الامرينتهى عادة الى انضمام الثكنة ألى الشارع.

ثالثا: صيرورة القوات المسلحة رأس رمح للثورة ، بتوجيهها الضربة القاضية على النظام ، وهذا ما رفضه الخمينى حينما جاءه مندوبون عن القوات المسلحة الايرانية ليطلبوا موافقته على انقلاب عسكرى يقومون به على الشاه ونظامه .

مما ورد اعلاه يتضع بجلاء ان محاولة الاستعاضة عن الامة بالقوات المسلحة عمل احمق وغبى ، وان الاقناع لا الاخضاع هو

تربة النظام وماؤه وهواؤه ، والواقع ان الشاه المخلوع لم يدرك هذه الحقيقة الا بعد ان غادر المملكة المغربية واستقر اخيرا ف مصر .. ففى مصر تبخرت اماله بقواته المسلحة ، وتبين له ان الحواجز النفسية الفاصلة بين فروعها تعمل فى زمن الشدة على تحييدها ، وحتى بتنويرها ، وان حتى اقرب اصدقائه من الاجانب يراهنون دائما ، على الحصان المضمون فوزه فى الحلبة .

### هـ - جنون التسلح:

لايكفى لضمان ولاء القوات المسلحة ، ان يكون النظام كريما معها فى المرتبات والامتيازات المعيشية ، بل يتوجب ايضا تزويدها باحدث المعدات والاسلحة ، فالسلاح نوعا وكما يشكل سيكولوجيا ، دليلا ماديا على اهتمام او عدم اهتمام النظام بجنده ، الامر الذى يكون له اعمق الاثر فى دعم او اضعاف ولاء القوات المسلحة للنظام القائم ، وقد فطن الشاه الى هذه المسلمه المنطقية فاغرق قواته بطوفان من شتى الاسلحة واشدها تطورا وتعقيدا ، وقد بلغ انفاقه على التسلح ما يقارب الاربعين الف مليون دولار ، وذلك باستثناء العقود المبرمة لشراء المزيد من السلاح والتى الغتها الثورة حالما تسلمت ازمة الحكم ..

ومن المضحك المبكى ان كميات ضخمة من الاسلحة التى ابتاعها الشاه اصبحت فريسة للصدآ فى مستودعاتها ، بسبب عدم توفر الكوادر البشرية القادرة على استيعابها فلقد درج الشاه على عادة استيراد السلاح قبل اعداد الانسان الذى سيستوعبه ويستخدمه ، كما ركب الشاه طموح مجنون الى جعل

القوات المسلحة الايرانية من حيث القوة ، في المرتبة الثالثة بعد الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد السوفيتي ، وقد اعماه طموحه هذا عن اولى المسلمات المنطقية القائلة بان الجيش القوى هو ذلك الجيش المستند الى امة حرة وقوية وتملك اقتصادا قويا بحيث يكون ابرز اركانه الصناعة من متوسطة وثقيلة ، وان الجيش الذي يستورد اسلحته ، يكون قصير النفس في القتال والصمود ، ويبقى تحت رحمة صانع السلاح ، ويربط مصير امته باهواء او سياسات ذلك الصانع ، ويرهن مقومات اقتصاد وطنه لدى الدولة الموردة للسلاح ويعطل موكب التقدم الاقتصادي والاجتماعي

جميع هذه البدهيات تعامى عنها الشاه او تجاهلها ، فجنونه بالتسلح لم يقف عند الاسلحة التقليدية بل تجاورها الى الاسلحة النووية ، فابتاع المفاعلات من فرنسا واقام منشاتها على الحليج العربى ، وذلك قبل ان يعد لها الكوارد البشرية اللازمة ، وهكذا نرى اليوم نظام الخميني يوقف العمل في تلك المفاعلات ويعرضها للبيع ، ويتفاوض وفرنسا بغية استرداد الاموال المتبقية في ذمتها .

والحق ان المتامل في سياسة التسلح التي انتهجها محمد رضا بهلوى ، ليسال نفسه عما اذا كان الشاه قد انطلق في سياسته هذه من قوة الغطرسة او من غطرسة القوة فالنرجسي كما هو معروف ، غبى وغطريس ، ويعيش في عالم لا يمت الى عالم الواقع بصلة ، ويستخدم في النظر الى نفسه الميكروسكوب لا النظارة الطبية ومن المؤسف ان الشاه قد عثر على من يشبع نهمة الى

السلاح ، لقد وجده فى شخص الرئيس نيكسون والدكتور كسينجر ، هذا اليهودى التلمودى والبهلوان فى السياسة الدولية ، فالولايات المتحدة الامريكية ، لم تسمح للشاهبالاغتراف من اسلحتها قبل عهد نيكسون ووزير خارجيته كيسنجر ، وذلك لان الادارات الامريكية السابقة كانت تسعى الى تحويل الانفاق الايرانى عن التسلح الى المشروعات الاقتصادية ..

لكن الشاه الذي استعاض عن الامـة الايرانيـة بالجيش، اعتقد بان استيراد السلاح كفيل باشاعة الرخاء في ابران والرفاه بين شعويها ، وذلك لانه اعتقد بان القوات المسلحة هي الشعوب الايرانية وقدأثار جنون الشاه بالتسلح فضول رئيس احدى الدول حين زيارته لايران فسأل الشاه عن اهدافه من وراء انفاقه الباهظ على التسلح وهو يعلم حق العلم بان قواته المسلحة مهما بلغت من الضخامة عددا وعتادا ، فانها تبقى عاجزة كلياعن صد أي هجوم سوفياتي ، واستطرد ذلك الرئيس بقول للشاه أن التوازن الدولي في المنطقة لايسمح له بالاجتباء والتوسيع ، كما ان اختلاف شعوب المنطقة المحاورة لابران ، عنصرا ولغة وحضارة يجعل بعد تهاوى الاستعمار من المستحسل دوليا وانسانيا استعمارها وخلص ذلك الرئيس الى القول بان سياسته هذه ستجعله أداة تستخدمها الولايات المتحدة للتهديد أو القيام بالمهمات التي تخدم اغراضها لا اغراضه ، لكن الشاه لم بحب عن ملاحظات ذلك الرئيس بغير الابتسام ، لكنه لم يكن بالابتسام العريض فعقله الباطن لم يكن مرتاحا الى هذا الطوفان في الاعتدة والسلاح ...





# ثورة مصدق واسباب فشلها

## أ) مقدمة لابد منها:

عرف تاريخ ايران الحديثة فقط ثلاثة احداث ضخام .. الاول والثالث يشكلان منها منعطفين حاسمين في مسارها التاريخي ، ولهما مفهوم تاريخي ..

اما الثانى منها ، فهو بمثابة مفترق طرق بلغة النظام الشاهنشاهى في عهد وزارة مصدق ولم يحاول الشاه ان يستفيد من نذره ومؤشراته الاستفادة التي تستوجبها بصيرة الحكم ورؤية الحاكم ...

ورغبة منا في التذكير نقول ان الحدث الاول يتمثل في استيلاء رضا شاه او رضا بهلوى على عرش فارس وخلع احمد شاه وطرد سلالته سلالة الكاجار من البلاد .. وابتداع عائلة مالكة جديدة .. هي عائلة بهلوى وتبديل اسم بلاده من فارس الى ايران .. اما الحدث الثالث فيتمثل في ثورة الخميني الامر الذي سنتطرق اليه في الجزء الثاني ..

## ب ) من هو مصدق :

يجدر بنا وقد مر مايزيد على خمسة عشر عاما على وفاة مصدق ان نقدم الى ابناء هذا الجيل نبذة مبتسرة عن حياته ..

ولد مصدق في عام ۱۸۸۰ في مدينة طهران ولعائلة لم تكن مستجدة في شجون السياسة ولا في شؤون الوظائف والحكم .. وبعد ان انهى دراسته الثانوية التحق بجامعة لوزان بسويسرا حيث درس الحقوق ونال درجة الدكتوراه فيها .. ومن ثم عاد الى بلاده وعين عام ١٩١٤ حاكما عاما لمقاطعة فارس وقد شغل هذا للنصب حتى عام ١٩١٩ وعندما استولى رضا شاه على السلطة عينه وزيرا للمالية ومن ثم وزيرا للخارجية وفي عام ١٩٢٣ انتخب نائبا في مجلس النواب .. وفي عام ١٩٢٥ عندما رفض علماء الدين مشروع الجمهورية الذي عرضه رضا شاه واصروا عليه بتتويج نفسه شاها جديدا وخوله المجلس السلطة المطلقة المسحب محمد مصدق من الحياة العامة كليا .. وابتعد عن السياسة وكواليسها وانزوى في بيته حتى عام ١٩٤٤ حيث التخب عضوا في مجلس النواب وذلك بعد خلع الحلفاء رضا بهلوى من عرشه وتنصيب ولى عهده خلفا له ..

وفى مطلع عام ٢٩٤٦م اخذ الاتحاد السوفيتى يضغط الضغط الشديد على ايران بغية حصوله على امتيازات للتنقيب عن البترول فى المناطق الشمالية فتصدى مصدق للضغوط السوفيتية وقاومها بكل شجاعة .. الامر الذى احاطه بهالة شعبية براقة ووفر له فرصة دخول الحياة السياسية من اوسع الابواب وبعد ان تجاوزت ايران الضغوط السوفيتية ركز مصدق جميع

نشاطاته داخل المجلس النيابى وخارجه على الدعوة الى تاميم شركة البترول الانجليزية \_ الايرانية .. وقد حالف النجاح دعوته هذه فاقر المجلس في شهر اذار من عام ١٥٥١ قانونا يقضى بتاميم الشركة المذكورة وبذلك اصبح مصدق النجم الاول في ايران وقطب الرحى في حياتها السياسية واصبح له من التأييد الشعبى ما ارغم الشاه على تعيينه رئيسا للوزراء ...

وفي شهر اغسطس من عام ١٩٥٣ اصدر الشاه امرا باقالته من منصبه كرئيس لمجلس الوزراء الامر الذي الهب الشارع الايراني فاضطر الشاه لمغادرة ايران .. لكن غيابه عن عرشه لم يتجاوز اياما معدودة .. حيث اعاده انقلاب عسكري شبه شعبي الى قصره فاعتقل مصدق وقدمه الى المحكمة وحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات بتهمة الخيانة العظمى ..

وبعد ان امضى مدة الحكم فرضت عليه الاقامة الجبرية فى منزله .. حيث بقى حتى وفاته فى اليوم الخامس من شهر مارس من عام ١٩٦٧ ..

## ج) مصدق ينتصر في الجولة الاولى:

فى صبيحة احد ايام شهر اغسطس من عام ١٩٥٣ قـرع الضابط فى الحرس الامبراطورى العقيد نصيرى بـاب مصدق وسلمه امرا امبراطوريا يقضى باقالته من منصبه كرئيس لمجلس الوزراء ومن سخرية الاحداث ان العقيد نصيرى هذا اصبح فيما بعد رئيسا لجهاز السافاك جهاز المباحث الايرانية .. وقد اشتهر بقسوة اجراءاته وشراسة سلوكه ..

وكان في طليعة القافلة الاولى من القوافيل التي اعدمها الخميني ..

رفض مصدق الامتثال لأمر الشاه واحتكم الى الشارع الايراني فالتهبت طهران واشتعلت ايران وتدفقت الجماهير سيولا في الشوارع وحطمت تماثيل والد الشاه ... وتعالت الاصوات مطالبة بخلع محمد رضا بهلوى .. واعلان الجمهورية ووقفت القوات المسلحة شعب الشاه وامته ... تتفرج على مايحدث من وراء اسوار ثكناتها فالغضب الشعبي كان اشد واقوى بكثير من ان يترك لها فرصة الانتصار للشاه او للتعبير عن ولائها لنظامه .. حتى داخل ثكناتها وهكذا وجد الشاه نفسه مضطرا لمغادرة ايران تاركا لاخطاء مصدق وباطنية اية الله الكاشاني ورعونة اليسار الايراني مهمة انقاذه من المأزق الخطير الذي ال الله ..

انتصر مصدق على الشاه فى الجولة الاولى لكن انتصاره لم يكن بالضربة القاضية الامر الذى اتاح للشاه ولاعوانه فرصة لالتقاط انفاسهم واستغلال اخطاء العهد الجديد واللعب على التناقضات القائمة بين اركانه والكر على مصدق من جديد ..

ويجدر بنا هنا بغية فهم ثورة الخمينى وتكتيكها البارع وتفهم دهاء قائدها ومكره ومن ثم عوامل انحرافها عن الجادة .. ان نتطرق الى السببين الرئيسيين الكامنين وراء انتصار مصدق والى السببين الأخرين في هزيمته المنكرة امام الشاه ..

### د ) سبب الانتصار:

لا خلاف أن السبب الأول والرئيسي الكامن وراء انتصار مصدق يعود الى براعته الفائقة في توحيد كافة الشعوب الابرانية ولاسيما جماهير طهران حول شعار واحد كانت له صفة الشمول وقدرة خارقة على استهواء الجميع وحشدهم واعنى بهذا شعار تأميم شركة الانجلو ايرانية وذلك لان هذا الشعار كان يعني بالنسبة للانسان الايراني بصورة عامة التحرر من السيطرة الاجنبية لا الرغبة في الارتفاع بعائدات البترول بغية الارتفاع بالمستوى المعيشي للفرد ، ولهذا السبب كان ذلك الشعار يعبر من حيث الواقع عن تطلعات روحية إلى التحرر والحربة .. لا عن تطلعات الى معيشة افضل فكان بذلك ذا مغزى مبتافسزقي لا مادي الامر الذي حقنه بزخوم هائلة جمعت بين المؤمن والملحد بين المحافظ والراديكالي بين رجل الدين ورجيل السياسية بين المسجد والجامعة بين ابناء المدن وابناء الارياف وهكذا وجدت القوات المسلحة الايرانية انها لا تستطيع التعبير عن ولائها للشاه .. باكثر عن اتخاذ موقف الحياد بين الشاه ومصدق .. الامر الذي كان سيستغله الخميني مستقبلافيما بعد إلى أبعد الحدود وكان سينجح كل النجاح في استغلاله ...

اما السبب الثانى وراء انتصار مصدق فهو سبب خارجى محض ، ويعود الى طموحات الدولتين العظميين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى والى خططهما الرامية الى السيطرة على الكرة الارضية والتحكم بمصائر شعوبها ..

وقبل ان نتطرق الى عرض السبب الخارجي او الدولي وراء

انتصار مصدق في الجولة الاولى على الشاه ارجو من القارىء الكريم الا يصدر حكمه على ماسأورده قبل الانتهاء من قسراءة حديثى هذا اذ اننى اعتمد هنا تسلسل منطق الاحداث التاريخية من حيث الفعل ورد الفعل ..

اسفرت الحرب العالمية الثانية عن تجسد دولتين عظميين هما الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد السوفيتى وعن تدهور بريطانيا وفرنسا واستقرارهما في المرتبة الثالثة لا المرتبة الثانية .. كما قد يخيل الى البعض وماكادت الحرب المذكورة تضع اوزارها حتى اسفر الاتحاد السوفيتى عن وجه استعمارى واضح .. وصورة طبق الاصل عن الوجه الذي كان للاستعمار في النصف الثاني من القرن التاسع عشر ، اى الاستعمار المعتمد القوة المادية العارية اسلوبا وحيدا للتعامل والشعوب ، اذا خرجت على المسارات المرسومة لها .. ولنا فيما حدث في هنغاريا وتشيكوسلوفاكيا وفي افغانستان واخيرا في بولندا الادلة القاطعة على ماذكرت ..

اما الولايات المتحدة الامريكية فانها تختلف عن الاتحاد السوفيتى اسلوبا ولكنها تلتقى معه غاية وهدفا .. علما بان منطلق الاتحاد السوفيتى هو الرغبة فى السيطرة بينما حافر الولايات المتحدة هو الرغبة فى الربح .. لذلك فان العوامل الاقتصادية المحضة هى التى تحدد السياسة الامريكية بينما العوامل السياسية او مايسميه اليناريون بالعوامل الايديولوجية هى التى تحدد سياسة التجارة الخارجية السوفيتية وعلاقاتها الاقتصادية ببقية اقطار العالم خارج

الامبراطورية السوفيتية .. لذلك فان للسلعة السوفيتية سعرا سياسيا بينما ان للسلعة الامريكية سعرا اقتصاديا محضا ... هذا استهلال لابد منه بغية فهم خلفيات السبب الثاني السبب الدولي وراء انتصار مصدق ...

والحق أن الحرب الباردة التى دارت رحاها بين الولايات الامريكية وبين الاتحاد السوفيتى كانت باردة تماما .. لكن الحرب الخفية التى دارت بين امريكا وحلفائها من بريطانيا وفرنسا وسواهما كانت حربا شديدة الحرارة اقتصاديا وسياسيا .. فالولايات المتحدة الامريكية اعتبرت نفسها في العقاب الحرب العالمية الثانية الوريث الشرعى للامبراطوريات البريطانية والفرنسية والايطالية واليابانية .. وهى لم تكن ترغب في وراثة تركاتها السياسية .. من سيطرة وحكم مباشرين بل فقط في وراثة كل مالبريطانيا وفرنسا وايطاليا واليابان من مصالح واستثمارات اقتصادية ولذلك صاح تشرشل بعد هزيمة حزب العمال وتعيينه رئيسا محافظا للوزراء وقال غاضبا : لم اتسلم هذا المنصب كى اصفى الامبراطورية البريطانية ..

ولما كانت ايران في عهد مصدق ، بلدا يكاد يكون مغلقا في وجه الجميع ماعدا بريطانيا ... وكان مصدق ابرز القادة الذين تصدوا لمحاربة طلب السوفييت امتيازات للتنقيب عن البترول في المناطق الشمالية الايرانية .. لذلك كانت الولايات المتحدة الامريكية تنظر اليه بعين العطوف .. بدليل الاستقبال الذي لاقاه في زيارته لواشنطن بعد تأميمه لشركة البترول الانجلو ايرانية وبدليل تبنيه الكونسريتوم الذي تشكل لانتاج البترول الايراني

وتسويقه بعد هزيمة مصدق وعودة الشاه وبدليل اتخاذ الشاه بعد عودته من الولايات المتحدة الامريكية محورا وحيدا تدور عليه سياسته الاقتصادية والتسليحية والخارجية .. ولكن لماذا خذلت الولايات المتحدة الامريكية مصدق وتخلت عنه كما خذلت الشاه فيما بعد حيث انها لم تسمح للشاه حتى بالاقامة في اراضيها ..

#### هـ) اسباب الهزيمة :

ان وراء هزيمة مضدق سببين وهما ايضا داخلي وخارجي وان للسبب الداخلي جذورا ثلاثة هي :

- ١) اخطاء مصدق ..
- ٢ ) باطنية أبة الله الكاشاني ..
  - ٣ ) رعونة اليسار الايرانى ..

والحق ان سقوط مصدق ليقدم لنا الامتولة لا بل المقولة القائلة ان التفاف الشعب حول اية حركة هو الضامن الوحيد لنجاحها وبقائها .. وان انفضاض الشعب من حولها يستتبع فورا سقوطها وزوالها .. ولقد وعى الخميني في مطلع ثورته هذه الامثولة .. ولكن خمرة السلطان وشهوة الانتقام قد طمستا امام ناظريه عظات تلك الامثولة وعبرها .. وهذا ماسنتطرق اليه فيما بعد ..

## ١ ) السبب الداخلي :

لم يكد مصدق يرى ايران بدون شاه حتى اندفع محاولا ان

يكون ايران والشاه معا ، فالشعب قد كرسه حاكما وحزبه كرسه شعبا ، فاصبح اى نقد يوجهه اليه حتى الصديق العاقل تعتبره الجبهة الوطنية تجنيا على الشعوب الايرانية .. ومن المحزن ان انتصار مصدق قد حرر انصاره واتباعه وحواشيه من كل كابح او قيد .. فانطلقوا يوسعون في صفوف الجبهة الوطنية وشرعوا ابواب حزبهم امام كل نهاز للفرص .. فتحلق حول مصدق الاتباع لا الانصار والعبيد لا الاحرار فكانوا بذلك لا يزيدون كفاءة ولا شجاعة ولا نضالا عن ذباب يحط على قرص عسل ومن المحزن ان انتصار مصدق اغلق بابه امام الطموح وشرعها على مصراعيها امام الطمع فانزوى العاقل والمناضل وطفا النفعى والجاهل .. وقد اثارت قذارات هؤلاء الذعر في قلوب الفعاليات السياسية .. فرجال السياسة التقليديون رأوا في المتحلقين حول مصدق متطفلين على السياسة ولكنهم كانوا في نظرهم المتطفلين الدين يشكلون خيطرا داهما على مصيالحهم ومستقبلهم السياسي ..

وليزيد القدر في طين مصدق بلة ، اندس في صفوف الجبهة الوطنية شيوعيون ملتزمون بكل شيء ماعدا العقل بالاضافة الى جميع ضروب الثوريين الذين يمثلون مرضى العالم الثالث وافاعيه وقد وجد جميع هؤلاء تشجيعا لا بل تصريضا من الاتصاد السوفيتي ، على السير بمصدق الى نقطة اللا عودة .. ومنعطف اللا رجوع الامر الذي دفع باية الله الكاشاني وبالتيار الذي يمثله الى اعادة تقويم مواقفه من مصدق وجبهته .. فلم يكن الكاشاني ولا تياره يريدان ان يكون مصدق قائد الشعب الوحيد

وان تكون جبهته الوطنية البديل للحوزة العلمية والحسينية .. وهكذا رأى الكاشاني وتياره ان الاستمرار في مساندة مصدق سيسفر فقط عن استبدال العلمانية الشاهية بلنبرالية هلامسة تتجاذبها الايديولوجيات الوافدة .. من كل جانب وصوب .. وتفوت على اية الله الكاشاني اغراضه فانقض بقضه وقضيضه على مصدق ومد بيديه الى كل عازم على مقاومة مصدق واستقاط جبهته الوطنية وبذلك فقد مصدق القوة الرئيسية القادرة على استنفار الجماهير وتنظيمها في مظاهرات تكتسح شوارع طهران والمدن الايرانية الاخرى .. وهكذا وجد مصدق نفسه مرغما على توثيق تحالفاته مع الفئات الثورية .. بكل اشكالها وانواعها وايديولوجياتها لكن هذه الفئات كانت ولا تزال في العالم الثالث تفتقر الى الجذور في التربة الشعبية وغير ذات اثر او قدرة على النفاذ الى وجدان الامة وضميرها لذلك كانت عبنًا على مصدق وجبهته .. وعاملا اساسيا في اضعافه جماهيريا الآمر الذي أتاح لاعدائه الاستفراديه .. وجعل الولايات المتحدة الامريكية تتخذ قرارها الحاسم بالعودة إلى الشاه ونظامه .. فهي حينما عزمت على تصفية المصالح البريطانية في ايران ارادت ان تكون الوريث الوحيد للتركة البريطانية .. لا أن تؤول هذه التركة في نهاية الأمر الى الاتحاد السوفيتي فالسياسة الامريكية بعد ان اتخذت من التوسع التجاري والاستقرار النقدي والاستثمار الدولي منطلقاتها الرئيسية اصبح لزاما عليها ان توفر المناخ الصحي لهذه المنطلقات الثلاثة بغية الانتقال بها من النظرية الى التطبيق لذلك وبعد أن زلزلت أركان مصدق الشعبية وأصبح منعطف خطرا نحو اليسار غدا من المتوجب ومن السهل ايضا اسقاطه وطي كتابه متنا وغلافا ..

تهللت الدوائر البريطانية فرحا حينما علمت بان الولايات المتحدة الامريكية قد قررت اخيرا العمل على اسقاط مصدق وعهده .. فمصدق لم يعد يشكل خطرا فقط على المطامع الاقتصادية الامريكية بل وايضا على الاستراتيجية الامنية الامريكية في المنطقة .. فلقد علمتها تجاريها .. والشيوعية الدولية ان الشيوعيين ينادون دائما بانشاء جبهة وطنية تضم جميع الفئات السياسية المتفقة مرحليا وبعد ان تتألف مثل هذه الجبهة وتستولى على السلطة ينقض الشيوعيون على جميع المتحالفين معهم داخل الجبهة ويصفونهم سياسيا وجسديا ... فالشيوعيون داخل مثل تلك الجبهة ولاسيما في العالم الثالث مكونون من من من فئات الجمهة الفئة الوحيدة ذات الايديولوجية الواضحة والتنظيم المنضبط والمدعوم بالامكانات الشيوعية الدولية الهائلة المادية والمعنوية وعلى مستوى عالمي لا داخلي فقط .. وقد وجدت الولايات المتحدة الامريكية بعد أن انكمش تعار ابة الله الكاشاني عن تأييد مصدق لا بل وانتقل إلى مناهضته وكذلك فعل ساسة الران التقليديون الضا ، وبعد أن استقطب مصدق الثوريين واستقطبه الشوريون اقبول وجدت امريكا ان جبهة مصدق الوطنية لن تكون في نهاية المطاف افضل مصيرا من الجبهة الوطنية التشيكوسلوفاكية والبولندية ايضا .. ورأت ان مصدق بعد ان اقتلع الكاشاني والساسة التقليديون جذوره وجذور جبهته الوطنية من التربة الشعبية

اصبح هدفا قريب المجال يسير المنال .. وأن نفحة هواء لا ريح كافية للاطاحة به جبهة وزعيما ..

## و ) مراسم الدفن :

لا خلاف ان مصدق سقط مصعوقا بتيار اية الله الكاشانى ذلك التيار ذى التوتر العالى فبعد تحول الكاشانى عنه خبا بريقه وماتت جبهته فارسلت الولايات المتحدة الامريكية بكبير عملاء الاستخبارات المركزية في الشرق الاوسط المستركيرميت روزفلت الى طهران ليضع اللمسات الاخيرة على مراسم تشييع الجنازة وليأمن دفن الميت والمصالح البريطانية معا في قبر واحد ..

حط كيرميت روزفلت في طهران واستقبله اردشير زاهدى نجل الجنرال آل فضل الله زاهدى وسار به الى ابيه واتفق روزفلت والجنرال زاهدى وزير داخلية مصدق سابقا .. على كيفية تشييع الجنازة وعلى الاشخاص المشيعين الذين كانوا خليطا من عسكريين ومدنيين ومزيجا غريبا من زعماء وجماهير دهماء .. وانطلق موكب المشيعين من بعض الثكنات والحوزات والحسينية ومن اماكن اخرى نعف عن ذكرها .. وتعالت الهتافات بحياة الشاه وانصيت اللعنات على المبت ..

ولم تتجاوز تكاليف الجنازة واجور المشيعين المليون من الدولارات الامريكية كان كيرميت روزفلت قد حملها معه الى طهران ..

وبعد فترة وجيزة مرت على دفن الميت استيقظ المنذهلون وهدا المنفعلون ونهد المحللون الى التدقيق في الخسائر والارباح

وتحديد هويات الرابحين والخاسرين فتبين لهم ان بريطانيا لم تكن من الرابحين فعاد الوجوم ليعلو الوجوه المتهللة في دواننج ستريت لكن القدر كان يعد لبريطانيا ضربة اشد واقسى من الضربة التي نزلت بها في ايران .. ففي عام ١٩٥٦ حينما غزت بريطانيا وفرنسا واسرائيل مصر ، وجد الرئيس دوايت ايزنهاور ولاسيما وزير خارجيته جون فوستر دللس .. ان الفرصة الذهبية قد حانت لتكنيس النفوذين البريطاني والفرنسي من الشرق الاوسط وكذلك من المغرب العربي ايضا .. ولتسجيل تركات الامبراطوريتين الانجليزية والفرنسية باسم الولايات المتحدة الامريكية ..

لذلك فاننى اعتقد بان موقف الادارة الامريكية في عهد ايزنهاور وارغامها القوات البريطانية والفرنسية والاسرائيلية على الانسحاب من الاراضى المصرية .. لم يكن انتصارا لشرعة الامم المتحدة وللمبادىء الانسانية في السياسة الدولية .. بقدر ماكان اعلانا عن هوية الوارث الجديد لكافة التركات الاوربية ..



# الشاه بعد مصدق

#### عودة الشياه :

خرجت الجموع تستقبل الشاه وامتزجت هتافات المنتفعين بتهاليل المنافقين وصيحات الساخطين بلعنات المتساخطين على مصدق وجبهته .. ودخل الشاه قصر المرمر واستوى على عرش الطاووس وتحلق حوله النفعى والناصح ، فكان ذاك يتحدث بلسان الجيب ، وكان هذا يتكلم بوجيب القلب .. وتدافع صيادو الفرص بالمناكب يشقون طريقهم الى عتبات العرش فعودة الشاه فرصة لاتتكرر ابدا .. ووقفت الحقيقة عند اسوار القصر ، تنتظر من العقل ان يدعوها ومن العبرة ان تستدعيها فهى لاتتطفل بل تدعى ففى احشانها يتخلق جنين المستقبل من نطفة الماضى وعلقة الحاضر .. وهى التى حبلت بمصدق ثم اسقطته .. وهى التى اسقطت الشاه ثم اعادته لذلك فهى تعظ وتأمر ، وعلى الشاه ان يتعظ ويطيع ، فهى التى تخلق الواقع ، وتحدد مسار الوقانع

وليس ثمة سبيل الى التمرد على اوامرها فمن يتمرد عليها او يستخف بها يحكم عليه المستقبل بالاسقاط وهى قبل وفوق ذلك ، كل متكامل لايقبل التجزييء .. فعلى الشاه ان يأخذ بها ككل او ان يهملها كليا .. اما اذا اعتقد بان بعضها قد يحل مشكلته فعندنّ سيحولها عامل الزمن الى كارثة .. ومن طبيعة الحقيقة انها حينما تعظ تهمس بعظاتها همسا ، لذلك يتوجب ان تكون للشاه اذنان ارهفتهما ارادة العقل لاغطرسة الامبراطور كى لايسمح بسخط المنافقين بخنق همسات الحقيقة ، لأن الحقيقة ستتحول عندنذ الى واقع يرعد ويربد ويرجم الشاه بحمم البراكين ... وهكذا وجدت الحقيقة تهمس في اذنى الشاه معا ، وتعظه قائلة :

اولا: ان تيار الشعب الايرانى يختلف تماما عن التيار الطووى الذى يرتد مارا تحت سطح الماء بعدما تتكسر موجاته على الشاطىء وذلك لان هذا التيار لايرتد ابدا حتى حينما تتكسر امواجه بل يتوقف الى حين كى يراجع حساباته ويعيد حشد صفوفه واستجماع وتنظيم المزيد من القوة والزخوم ومن ثم ينطلق من جديد ومن حيث توقف الى الامام ، ولذلك فان الحاكم العاقل هو ذاك الذى يمطتى تيار الشعوب لاذاك الذى ينهد الى صده ، معتقدا بان التيار قد انقطع الى الابعد بعدما تكسرت امواجه على شواطىء السلطة .

وتعظه ثانيا: انه ليس بالخبز وحده يحيا الأنسان وان ضمير الامة لامعدتها هو المحرك والموجه للامة فردا وشعوبا. وهو الوحيد القادر على توفير التناغم والانسجام بينها وبين النظام ...

وتعظه ثالثا: ان الاسلام لا العلمانية هو وحده القدير على اشاعة الاستقرار للحكم والرخاء للشعوب الايرانية فهو وحده القدير على توفير الخبز للفرد والابقاء على ضمير الانسان، لامعدته، ميزانا للقيم ومنبعا خالدا للزخوم والتسامى، فالضمير هو الذي يضفى العظمة على الرجال والاعمال اما المعدة فقد تضفى عليهم وعليها، كل صفات الضخامة وشتان مابين العظمة وبين الضخامة من فوارق

وتعظه رابعا: ان من عاد بك الى كرسى الامبراطورية هو حيرة الشعب الايرانى وعدم وضوح رؤيته وكذلك اخطاء مصدق ، ولم تعد بك المؤامرة الامريكية البريطانية ولا دسائس كيرميت روزفلت ولا حتى جند الجنرال فضل الله زهدى .. فحيرة الشعب وعدم وضوح رؤيته للمستقبل يمدان في اجل النظام المحتضر.

وتعظه خامسا: ان العفو من شيم الاقوياء وان الشجاعة من شيم الكرام ، وان كل طاغية حقود جبان ، وان الدولة تعاقب ولا تثأر ، وتحاور ولا تنهر ، وان ابناء الشعب هم مواطنوك لارعاياك ، وان منطق الضرورة يجب ان يكون ويبقى خاضعا لمنطق الرحمة .. فهذا هو الفارق الجوهرى بين الاستعمار والاستقلال

وتعظه سادسا: ان من الاهداف الاستراتيجية الاساسية للدول الكبرى ان تعيش انظمة الحكم في العالم الثالث في غربة

تامة عن شعوبها ،وان تتحول هذه الغربة من خلال الممارسة الى عداء مستحكم بين الانظمة وبين الشعوب بغية ابقاء العالم الثالث متمحورا عليها ودائرا في فلكها ، وان تحقق هذه الغاية مرهون كليا بانسلاخ الشعوب عن انظمتها ..

وتعظه سابعا: هناك المنتفعون بنظامك ، وهناك المخلصون لعرشك ، فلتقرب هؤلاء منك ولتبعد اولئك عنك فهؤلاء هم اركان عيرشك ، واولئك هم السوس الذي ينخبر اركانيه ، ويقوض بنيانه .. ولتحدر فكلام اولئك معسول وكلام هؤلاء مبريبر كالعلقم ، ولتختر مرارة الحاضر لانها عسل المستقبل ، ولتنبذ عسل الحاضر لانيه علقم المستقبل لابيل سمومه .. تلك كانت العظمات السبع التي همست بها الحقيقة في اذني الشاه فهل اتعظ بها واتخذها دستورا لحكمه ونهجا لسلوكه ؟..

ب) مرحلة انتقال: بعد ان استتب الامر للشاه، واخذ يمعن النظر في الاسباب التي ادت الى انتصار مصدق في الجولة الاولى والى هزيمته في تلك الجولة، خيل اليه انها تعود فقط الى حقائق اربعة

الاولى: موقف التيار الدينى او بالاحرى العداء المستحكم بين المسجد وبين الامبراطور فهذا التيار كما نذكر هو الذى ارتفع بمصدق ومن ثم اسقطه ...

الشانية : ضعف اجهزة الامن الداخلى ، وضرورة ربط القوات المسلحة بالامبراطور ، ربطا عضويا يؤمن انتصارها له ف جميع الاحوال والظروف ..

الثالثة النظام الاقتصادي البالي الذي ورثه عن ابيه ، حيث

ان هذا النظام امسى بمسيس الحاجة الى الاصلاح والى توسيع ميادين فاعلياته ..

الرابعية : ضرورة الحاد محور دولي لتمحور عليه في السياسة الخارجية ويمده بالعون في سياسته الداخلية ولاستما في مناهجه الاقتصادية والاجتماعية والتسليحية والأمنية .. وقد اختار الشاه بحكم طبيعة نظامه ، ويحكم الواقع الدولي ويحكم مستوجيات تنفيذ مناهجه ، الولايات المتحدة الامريكية ان تكون ذلك المجور .. عمد الشاه خلال المرحلة الانتقالية الى معالجة قضايا الاقتصاد الايراني التعامل والحقائق الاولى والثانية والرابعة .. فلقد رأى ان الاصلاح الاقتصادي ينبغي ان يسبقه المناخ السياسي والامنى المطلوب . وقد وجد أن النهج العلماني الذي انتهجه والده من قبله ، هو النهج الذي ينبغي ان يتبعه وبتابعه ويستمر في السير على هديه الامر الذي جعله يعمد بعد سقوط مصدق الى سياسة اشد تصلبا وعنفا والتيار الديني .. وقعد عزم على حصر نشاطات رجال الدين بالشئون الدينية المحضة ، والقضاء كليا على كيل مالهم من نفوذ في الحياتين السياسية والاحتماعية .. فاصدر تشريعا يقض باستبلاء وزارة التعليم على جميع المدارس التي يملكها ويديرها رجال الدين، واخضاع هذه المدارس على جميع درجاتها لمناهب التعليم الايرانية .. واتبع هذا التشريع بتشريع اخر يقضي باستيلاء الدولة على مساحات واسعة من الاراضي الزراعية العائد ملكيتها الى الاوقاف الدينية بالإضافة الى نزع ملكية الاوقاف لعقارات اخبرى .. وقد رافق هذه الاجراءات نشاط بوليسي شديد

استهدف قمع العناصر والجمعيات المتعاطفة والتيار الديني، وقد بلغ النشاط البوليسي ذروته باعدام صنفوى زعيم جمعية فدائنان اسلام .. كما استصدر الشاه قانونا يقضي بمعاقبة تجار المخدرات ومهربيها بالاعدام .. وقد اعدم في ظلال هذا القانون عددا عديدا من عناصر المعارضة السياسية بتهمة الاتجار بالمخدرات او تهريبها .. يتضح مما ورد اعلاه ان الشاه قد اعلن بعد عودته الحرب الشاملة على التيار الديني ومؤسساته وأعلن انه لاهدنة او صلح بين المسجد والامبراطور ولا بسين التكنة والحسينية ، وإن الصراع سيستمر ويزداد ضراوة ، حتى يقضى احدهما على الآخر .. ولقد تصدى رجال الدين لمقاومة الشاه وكان ابرز من تصدى له اية الله الخميني الذي القي عليه القبض وكاد يحكم عليه بالاعدام لولا تدخل اية الله شريعة مداري .. حيث أمن للخميني الحصول على مرتبة اية الله الامر الذي انقذه من الاعدم ، فاكتفى الشاه بنفيه الى تركيا حيث انتقل منها الخميني بعد فترة قصيرة الى ( النجف ) في العراق ، فامضى في الديار العراقية قرابة ثلاث عشرة سنة منفيا عن ىلادە ..

ج) قمع لاحوار: عزم الشاه بعد عودته على النهج مع جميع معارضيه نهجا قمعيا لاتصالحيا ، فأنشأ دائرة مباحث امن الدولة التى اصبحت فيما بعد ، شهيرة اوسع شهره باسم السافاك وكانت لها الأولوية من اهتمامه فاستدعى الخبراء في هذا الميدان من الولايات المتحدة ومن اسرائيل ايضا ، وزودها بجميع المعدات الحديثة من الكترونية ، وسواها المرصودة

للتجسس على المواطن ومراقبة نشاطات البشر وكان للسفاك بندان في ميزانية الدولة العامة .. الأول منهما علني وأخر سرى ومدرج ضمن الاعتمادات المخصصة للبلاط الامبراطوري وقد اطلق الشاه يدها في التعامل مع المواطنين .. وهكذا وجدت السافاك تقوم احيانا بدور الشرطة والقاضي والجلاد حيث أنه كان من المحظور عملنا اقول عملنا على القضاء ردع أو قمع أو معاقبة اى من افرادها في حالة خروجه على القانون ، اذ أن الشاه حعل السافاك من الوجهة العملية مرتبطة ارتباطا مباشرا بشخصه .. وكان للسافاك سجونها الخاصة بها واقبية للتوقيف في مختلف احياء طهران والمدن الايرانية الاخرى .. وكان حتى الموظف من الحلقة الوسطى من موظفيها محولا من الوجهة العملية باعتقال اى مواطن وزجه في السجن ، والتحقيق معه واخضاعه لشتى وسائل التعذيب النفساني والجسدي معا، بحيث امست تجاوزاتها على القانون وانحرافاتها عن المهمة الاساسية الموكلة اليها ، الأمير الطبيعي لا الشاذ ، ولم يمض طويل الزمن حتى اصبح ذكر اسم ( السافاك ) يثير الرعب في قلب المواطن الايراني ، ولكنه كان في الوقت ذاته يستحث فيه التريص والحقد ، ويشحذ ارادة الثار في اعماقه ، ولذلك كان الجنرال نصبيري رئيس السافاك ، في طليعة القافلة الاولى التي اعدمها الخميني ، وقد بقيت جثته ملقاة في احد شوارع طهران ، طوال ثلاثة ايام كأنها نفاية تعمد او أهمل عامل التنظيفات تكنيسها من الشارع ، فالانسان المواطن لابد من أن يوهب ذأت يوم المقدرة على المغفرة أو الانتقام ولكن نادرا ما يغفر الانتقام ...

والحق أن ( السافاك ) لم تسم ع فقط إلى المواطن الايراني ، بل كانت اساءتها الى الشاه ونظامه اشد ضررا ، اذ سرعان ما اصبحت مندرا رئيسيا يعتليه كل معارض او هدام يتوخى التعريض بالشاه والتنديد بنظامه والتحريض على الثورة .. ومن المحزن أن الشاه لم يفطن إلى أضرار السافاك الأبعد فوات الاوان بعد اشتعال فتيل الثورة ، وصيرورة انفجارها امرا محتوماً ، حيث زج بالجنرال نصيري في السجن ، معتقداً بانُ اعتقال رئيس السافاك قد يساعد على اخماد البركان .. ناهيك بان اولى مبادرات شاهبور بختيار اخر رئيس وزراء للشاه ، حاءت متمثلة في اعلانه عن حل السافاك مؤسسة ونهجا .. ولكن حتى هذه المبادرة كانت اعجز بكثير من أن تمحو ذكرى الجرائم التي طبعتها الحقيقة والمبالغة والاختلاق على اذهان الناس .. فالسافاك كانت بالنسبة الى الايرانيين ترمز الى ماكان يرمز اليه سحن الباستيل في حقية الثورة الفرنسية إذ إنها كانت رمز الظلم والاذلال وامتهان كرامة المواطن .. ولم تكتف السافاك بان تكون فقط المستنهض لهمم الشعب الايراني على الثورة على الشاه بل كانت ايضا المصلل للشاه ونظامه ، فنصف تقاريرها كان اكاذيب والنصف الأخر كان محاطا بالشك من كل جانب ، وعلى الرغم من انها كانت في تقاريرها تهدف الى فرض حياة من قلق دائم على الشاه . كى تبرر ضرورة بقالها ، وتبرر تجاوزاتها وانحرافاتها غير انها حرصت ايضا على مزج سمومها هذه بسموم اشد فتكا من اجراءاتها القمعية الشرسة .. فكانت تصور للشاه ان المعارضة والمعارضين لايمثلون غير فيَّة قليلة من الشعب وان

الاكثرية الساحقة من الامة الإيرانية تلهج بحمده بكرة واصيلا ، الامر الذي لم يتح للشاه اية فرصة لمراجعة ذات ، ولمراجعة حساباته واجراءاته على اضواء ردود الافعال الشعبية ، والحق ان طبيعة الشاه بالذات كانت مفطورة على تصديق مختلقات السافاك عن رضاء الشعب وولائه للامبراطور ، فالنرجسي يتعبد لذاته في هيكل الغطرسة والاستعلاء ويصدق الكاذب ويكذب الصادق اذا جاء الكذب متفقا ومنطق الغطرسة وكان الصدق منافيا لنازع الاستعلاء وهكذا اغمضت (السافاك) عيني منافيا لنازع الاستعلاء وهكذا اغمضت (السافاك) عيني الشاه عن رؤية الواقع وساقته الى العيش في عالم الوهم ، فد أهمته الثورة لتعيده من عالم السافاك الى عالم الامة الايرانية الذي لم يعرفه الا في منافيه ، في مصر والمغرب وجزر الباهماس والمكسيك وبناما ومن ثم في مصر حيث انه لولا الرئيس السادات لل كان سيعثر على قبر يرقد فيه .. تلك كانت سلبيات سياسة الشاه بعد عودته الى عرشه فهل كانت ثمة ايجابيات ايضا خ ..

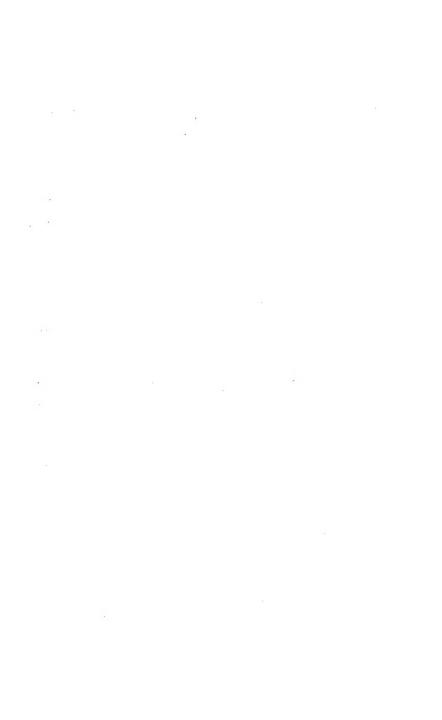

## امبراطورية الشاه

#### ١ ) - الاستقطاب :

اسدل الستار على مصدق وجبهت وانسحب اليسار والشيوعيون الى سراديبهم ، وانجزر المد الدينى . وعاد المثالى والطامع والعميل والطامح كل الى مستقره وخلت الشوارع من ايران وشعوبها ، واسترخى كل ماف ومن في طهران ، فلقد آن للجماهير ان تستريح وتريح ، بعد عواصف عاتية عن التخبط والانفعال ، فاستاثر الشاه بالسلطات الثلاث ، التشريعية والتنفيذية والقضائية ، واصبح من حيث الواقع ، الامبراطور والمشرع والقاضى ، واطمان الى رسوخ سلطانه واحس بحريته في التحرك والحركة كيفما شاء ... واينما شاء ولما كانت السياسة الخارجية لكل دولة ، امرا مرهونا بعوامل اربعة هي :

الاول: السياسة الداخلية بكل ميادينها

الثاني : الجغرافيا السياسية .

التالث: المطامح أو المخاوف القومية.

الرابع: النوعية الايدلوجية للنظام القائم.

لذلك وجد ان الولايات المتحدة الامريكية هى افضل حليف له بحكم الطبيعة والظروف معا . فاتجه نحوها واتخذ منها قطبا لرحاه فهى :

اولا: معين لاينضب للتصنيع والتسليح.

وهى ثانيا: السد المنيع الاوحد امام الاتحاد السوفيتى، ولاسيما ان لايران حدودا مشتركة والسوفيت تتجاوز الالف والخمسمائة كيلو مترا طولا

وهي ثالثًا: الملاذ الامن من مطامع السوفيت في اذربيجان وغيرها من الاقاليم الايرانية بالاضافة الى كونها قوة وسندا للشاه في مطامحه إلى التوسيع والهيمنة وتاكيد وجوده الدولي. وهي رابعا: بحكم طبيعة نظامها ، معادية للشيوعية فلسفة ونظاما ومنهجا . وهكذا وجدت الشاه في المرحلة الاولى من سياسته الخارجية ، إلى مرحلة احتضانه لامريكا ، واحتضان امريكا له ، بذكرنا بسياسة رجل الدولة النمساوي ، مترنيخ وبمواقفه في مؤتمر فبينا بعد هزيمة نابليون في معركة واترلو. اذ اصبح الشاه الكاهن الاكبر لليمين الدولى العلماني المتطرف في الشرق الاوسط، ولاسيما في ميدان الاحلاف العسكرية حيث اصبحت ايران العضو الاساسى في حلف بغداد ، والعضو المؤسس في حلف السنتو، واصبح الشاه البريمودونا بالنسبة للسياسة الامريكية في المنطقة وذلك لأن الولايات المتحدة الامريكية وجدت في الشياه العاهل القادر على الابيقا التطلبات الاساسية لسياستها في المنطقة واعنى بهذا المتطلبات التالية ... ١) الحليف على الاتحاد السوفيتي وعلى مناهضة الشيوعية الدولية معا .

٢) العامل الهام في تصفية تركة الامبراطورية البريطانية في
 المنطقة لحساب الولايات المتحدة الامريكية .

- ٣) الشرطى الكفؤ والمنضبط لحراسة الخليج العربى وحقول يتروله .
- ك) الجدار الهام في جدران المحجر الوقائي المنوى حجر العالم العربي الشرق اوسطى داخله ويجدر بنا انشيرهنا الى ان زخومية التعاون ، او بالاحرى الاستزلام الشاهنشاهي للولايات المتحدة الامريكية بلغت اشدها في عهد الرئيس نيكسون وكيسنجر الذي عرف كيف يعزف بمهارة على قيثارة مطامح الشاه او مطامعه .
- ب) الشاه والعالم العربى: بينما يقول القرآن الكريم .. (يا ايها الناس إنا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا) تقول شرائع اليهود ويونان الاسكندر وفارس والرومان مايلى: (من جاورك فهو عدوك تخضعه او يخضعك وتبداه بالحرب متى استطعت ، او يبادرك هو بالحرب متى استطاع) .. من شريعة فارس ، لامن الشريعة الاسلامية انطلق الشاه كما ينطلق اليوم الخمينى ، وسارع الى القبول بان يكون الجدار الهام من جدران المحجر الوقائى المعد للعالم العربى ، هذا المحجر الثلاثى الشكل ، وذو الاضلاع الثلاثة ، والمشكل من طهران ، وتل ابيب واديس ابابا ، ويشاء يمن الطالع او سوءه ، ان يكون عالمنا العربى الشرق اوسطى يتمتع بمركز فريد من نوعه جغرافيا وعسكريا واقتصاديا ، فهو بمثابة جسر يربط بين قارات ثلاث ، اسيا واروبا وافريقيا ، وذو ممرات يومضائق مائيه تربط بين بحرين ومحيطين وتختيزل المسافات

العسكرية كما ان بلدانه تشكل خط الدفاع الثانى بعد تركيا وايران وتختزن أرضه ثروات هائلة اهمها النفط دماء الحضارة الحديثة ومحرك صناعاتها والاتها الحربية اضف الى ذلك كونه ميدانا مغريا للاستثمارات وسوقا ذا قدرة شرائية لابأس بها ومصدرا رئيسيا للدولار البترولى ، وعاملا بالغ الاهمية بالنسبة للنشاط المصرف وللسندات الحكومية الامريكية وسواها لذلك كله اصبحت لعالمنا العربى الشرق اوسطى الاولوية المطلقة في سلم الاولويات العسكرية والاقتصادية من تجارية واستثمارية ومعونات وقروض الخ .

ولما كانت غريزة الطامع ومنطقه يجمعان على ان ابقاء عالم هكذا حاله . كعالمنا العربى مفككا وهريلا هو افضل وسيلة للحفاظ على مصالحة وتوسيعها وتحقيق اطماعه وذلك لان التعامل مع الضعيف ايسر سبيلا واوفر نفعا اذ يصبح تعامل كهذا املاء ارادة وفرض مشيئة لذلك كان لابد من خلق او إيجاد قوة تكبح من جماح العرب وتبقى شعوبهم على حال من هزال وضعف وترغم دولهم على التطلع دائما وابدا الى الدول الكبرى طلبا للحماية او العون عند كل خطر او نذير بخطر ، ولما كان عصر الاستعمار في مطلع النصف الثاني من القرن العشرين يختلف كليا في وسائله عن عصر الاستعمار في القرنين الشامن عشر والتاسع عشر ( الذي يعتمده اليوم الاتحاد السوفيتي ) لذلك ينبغي ان تكون القوة الكابحة والمضعفة للعرب من داخل المنطقة وملتزمة لابل خاضعة لتوجيه الدولة او الدول الكبرى ومنفذة لسياستها وهكذا تشكلت القوة المطلوبة من الثالوث ، ايران

واسرائيل وحبشة هيلاس لاسي .

ج ) - تاريخ حافل: ان تاريخ علاقاتنا بايران البهلوية تاريخ حافل بمرير الذكريات ففي عام ١٩٢٥م وبموافقة بريطانيا ارسل والد الشاه الجنرال فضل الله على رأس جيش الى الاهواز فاحتلها واعتقل اميرها الشيخ خرعل وزجه في احد سجون طهران ، حيث قتل خنقا ، وبدل اسمها الى اسم خورستان ، ومنع تدريس اللغة العربية وفرض اللغة الفارسية على اهلها العرب ونقل عشائر عربية باكملها الى شمال ايران ، واحل محلها جاليات فارسية .. وفي عام ١٩٣٧م ارغم العراق على عقد معاهدة مع ايران ، حصلت ايران بموجبها على سبعة كيلو مترات من الاراضى العراقية مقابل عبادان ولم تكتف ايران بذلك بل نقضت حتى هذه المعاهدة في ١٩ ابريل من عام ١٩٦٩ وعادت لتطالب بالمزيد من اراضي شط العرب وفي شهر نوفمبر من عام ١٩٥٧م اعلنت الحاق البحرين بالتقسيمات الاداربة الابرانية وقد اعتبرت البحرين المحافظة الرابعة عشرة من محافظات ايران ولقد قام الشاه فخص البحرين بمقعدين من مقاعد محلس النواب الايراني وقد شغل هذبن المقعدين مبواطنان بحبرنيان ايرانيا الاصل هما عبدالله الزيرة وعبدالجميد العلبواث . ويجدر بنا أن نشير هنا أن الملك الراحل فيصل طيب الله ثراه هو الذي انتزع اعتراف الشاه باستقلال البحرين وذلك في شهر اغسطس من عام ١٩٧١م . وفي اليوم الثلاثين من شهر نوفمبر من عام ١٩٧١م احتلت ايران وبموافقة بريطانيا ايضا . وقبل انسحابها من الخليج ، الجزر العربية الشلاث : طنب الكبري وطنب

الصغرى التابعتين لامارة رأس الخيمة وجزيرة ابوموسي التابعة لامارة الشارقة ، اضف الى ذلك احتلال ايسران في عام ١٩٥٠ لجزيرة هنجام القريبة من رأس الخيمة والتي كان يبلغ عدد سكانها قرابة ستة الاف نسمة وكان يحكمها احمد بن عبيد بن جمعة المكتوم . اضف الى ذلك جزيرة صرى الواقعة بين ابوظبي والشارقة ، والتي احتلتها ايران في عام ١٩٦٤م وانشات فيها مطارا حربيا هاما ، واضف ايضا وايضا الجزيرة المعروفة باسم جزيرة الغنم التابعة لعمان والواقعة على مضيق هرمز واضف ايضا وايضا وايضا ان ايران تطالب بثلاث جزر في الكويت ولاتزال وحتى في عهد الخميني ترى ان حدودها مع العراق والكويت والمملكة العربية السعودية ليست بحدود نهائية حيث جرت في عام ١٩٦٦م مفاوضات بين ايران من جهة وبين المملكة العربية السعودية والكويت من جهة اخرى ، حول الجرف القارى والجزر الكويتية التي تطالب بها ايران ، ويشاء الشاه كما شاء والده من قبل ان يجعل من الاستعلاء والغطرسة دبلوماسيته في تعامله والعرب ، فالشاه لم يرض بالقيام حتى بدور الشقيق الاكبر بل اراد ان يكون حامى الخليج وسيد العرب ، وهكذا سمعتة يعلن جهارا نهارا ويقول :

يجب على ايران ان تبنى مستقبل خططها العسكرية على الخليج .. نحن لانرغب في ان تخرج القوات الاجنبية من الخليج الفارسي لتحل محلها قوات اخرى .. ولاشك ان امرا كهذا لن يحدث ، وسيكون ضمان حرية الملاحة في هذه المنطقة مناطا بنا ونحن وحدنا قادرون على القيام بالتزاماتنا على اكمل وجه

د - الشاه بشب عن الطوق: من طبيعة النرجس انه لابعرف ابدا الحدود الفاصلة بين الممكن والمستحيل الامر الذي كبان السبب الاوحد وراء سقوط الشاه واندثار نظامه فالولايات المتحدة الامريكية ارادته أن يكون منطلقا لها وقاعدة ترتكز اليها ، لا أن تصبح وهي الدولة الاعظم منطلقا للشاه إلى مطامحه ومرتكزه في تحقيق احلامه الامبراطورية وقد ارادته أن يكون قوة تهديد واضعاف للعرب لاقوة تطمح الى الانفراد بالسبطرة على الخليج والعرب لقد ارادته ان يكون قوة تحييد لاقوة تعمل لحسابها الخاص ومستقلة عنها تماما وارادته ان يكون حمامة الاوبيك لاصقرها فاذا بالشاه يصرح في اليوم الخامس عشر من شهر مارس عام ١٩٧٦م لمجلة يو . اس . نيوزاند ورلد ريبورت قائلا: ( أن أيران تستطيع أن تضر بالولايات المتحدة الأمريكية بقدر ما يستطيع الامريكيون الاضرار بنا ، أن لم يكن أكثر من ذلك ، وإن اضرار ايران بامريكا لن يتمثل فقط في قضايا البترول . بل في قدرتنا الضاعلي خلق المتاعب للولايات المتحدة الامريكية في منطقة الخليج باكملها) ..

واذا بالشاه يتبع تصريحه الانف الذكر بتبنيه قرارا يقضى برفع اسعار النفط بنسبة ١٥٪ واذا بالشاه اخيرا يتجاوز الخط الاحمر فيخرج عن الدور المرسوم له ، ويقسوم بزيارة الاتحاد السوفيتي ويستقبل مختلف البعثات السوفيتية ، ويعلن امريكا ، من خلال الفعل لاالقول انه سيتعامل معها تعامل الند للند، ولن يكون تابعا سيارا في فلكها ، الامر الذي جعل الدوائر الامريكية تتخذ قرارها الحاسم بتاديبه او اسقاطه اذ انها خشيت ان

ينتهى الشياه الى نوع مما عرف خيلال الخمسينات بالحياد الايجابي ، الامر الذي سيخرجه حتما من الفلك الامريكي الى الفلك السوفيتي كما كانت الحال والرئيس جمال عبدالناصر. هـ - تأدیب ام اسقاط: بدأ الشاه یشعر بتحرك امریکا ضده. فادلي بحديث الى مجلة (تايم الامريكية ) انتقد فيه وكالة الاستخبارات المركزية ، واتهمها باقامة علاقة من تعاون بينها وبين العناصر المعارضة \_ . وقد نشر حديثه هذا كما اذكر في شهر نوفمبر من عام ١٩٧٨م وفي الشهر الاخير من العام ذاته ، ارسل الشاه كتابا إلى الحكومة العراقية ، يحذرها من أن العراق لن ينجو من الاضطرابات التي تعانيها ايران ويقول ان الولايات المتحدة الامريكية تحاول استبدال الانظمة القائمة في المنطقـة بتحريك الصراعات المذهبية . وانهى كتابه مطالبا الحكومة العراقية بضرورة فرض رقابة شديدة على نشاط اية الله الخميني ، وقد اتهم الشاه الخميني بان له او لاعوانه صلات وثبقة بالمخابرات الامريكية ، ويشاء سوء طالع الشاه أن تكون علاقات بالحزب الجمهوري الامريكي ، ولاسيما من خلال كيسنجر وروكفلر ، علاقات اكثر من جيدة ، وان يكون الحزب الديمقراطي هو الحاكم بينما كان نظام الشاه يترنح تحت ضربات جماهير ايران ، فالحزب الديمقراطي بحكم المنافسة السياسية، لم يكن مرتاحا إلى التعاطف الخاص بين الشياه وبين الحزب الجمهوري . ومع ذلك كله فاننى لااستطيع أن آذهب الى الجزم بأن الولايات المتحدة الامريكية برئيسها الديمقراطي جيمي كارتر كانت تتوخي اسقاط الشاهلا تادسه، وذلك لان الست

الابيض ولاسيما برجنسكى ، بقى حتى اللحظة الاخيرة مساندا للشاه وكذلك كان ايضا حال سيده .. ومعارضا لنصائح وزارة الخارجية الامريكية القائلة بان الشاه قد انتهى امبراطورا ونظاما . وعلى الرغم من أن الدستور الامريكي يجعل من الرئيس الامريكى السيد المطلق الحرية في التصرف في الشئوون الخارجية توجيها وتنفيذا لكن واقع التركيب السلطوى الامريكى ، يجعل من حيث الممارسة ، ادارات اخرى كوكالة الاستخبارات الامريكية ووزارة الخارجية ووزارة الدفاع .. الخ تعمل لحسابها الخاص وتتجاوز تعليمات البيت الابيض وتضع رئيسه امام الامر الواقع ، وهكذا سمعت الجنرال ربيعى ، قائد السلاح الجوى الشاهنشاهي يقول اثناء محاكمته امام محكمة الثورة الاسلامية عن دور الجنرال هويزر الامريكي الذي اوفدته امريكا الى ايران قبيل سقوط الشاه ، ما نصه بالحرف الواحد : ( لقد القى الجنرال هويزر بالامبراطور خارج ايران كما يلقى بالفار الميت )

وكذلك تقرأ ايضا في مذكرات الشاه قوله: (عرض الجنرال عرضا غريبا على رئيس اركاني الجنرال قرة باغي .. وهذا العرض هو ان يلتقي بمهدى بازركان الذي عينه الخميني رئيسا للوزراء ، على الرغم من ان شاهبور بختيار كان لايزال يشغل هذا المنصب واستطرد الشاه قائلا: (لقد نجح الجنرال هويزر في اقناع جنرالات الجيش بالتخلي عن الدكتور شاهبور بختيار) . ولذلك نقول ان دور الولايات المتحدة الامريكية او بالاحرى دور وزارة الدفاع كان يختلف كليا عن دور كيرميت روزفلت ايام

مصدق فهو يزر حضر هذه المرة الى طهران ليقوم بدفن الشاه ونظامه ، لابتشبيع جنازة الخميني ودفن ثورته

ز - استدراك : ينبغي الانفهم من القول الأنف الذكر ان الولايات المتحدة الامريكية هي التي اسقطت الشاه فالذي اسقطه هو الشعب الايراني وحده ، شأنه في ذلك شأنه ومصدق فعندما انسلخ الشاه عن شعبه ، واختار القوات المسلحة شعبا له ، حكم على نفسه بالسقوط وعلى نظامه بالاندثار فالجيش قد ينتصر للنظام مرتين وثلاثا واربعا ، ولكن الشعب اذا استمر في نضاله العنيد فلابد للجيش أن ينضم إلى صفوف الشعب ولقد جاءت ثورة المجندين من الجيش الايراني على ضباطهم والمعركة التي دارت في احدى القواعد الجوية بالقرب من طهران بين جنودها وبين الحرس الامبراطوري ومن ثم فرار العديد من العسكريين من صفوف الجيش وبختيار لايزال رئيسا للوزراء واخيرا اعلان قائد القوات المسلحة الابرانية اتخياذها موقف الحياد من الصراع بين الشعب والعرش ، اقول جاء كل ذلك بمثابة الدليل القاطع على صدق ماذكرته انفا فجماهير الشعب الايراني بعد أن صمدت الصمود العنيد أمام الجيش كان لابد للجيش من التراجع ومن ثم التخلي واخيرا الفرار من ميدان المعركة وترك الشاه لمصيره لذلك فان مهمة الجنرال هويزر لم تكن ذات شان أو أثر في تغلير مجرى الأحداث صيدا أو دفعا فالاحداث حينما تنطلق من عقالها تصبح اسبرة لدينا ميكيتها الخاصة بها ، ولا تعود خَاضعة لاية قوة خارجة عن زخوميتها بل تتابع مسارها ساحقة كل ما ومن يعترض سبيلها فمنطق الثورة لايفهمه العقل حتى عقل الدولة الاعظم . لقد استعاض الشاه عن الاسلام بالعلمانية و عن شعبه بالجيش فخذله العلمانيون في ساعة الشدة ولم ينصره العسكريون في لحيظة الجسم اما اصدقاؤه الامريكان فسرعان مانسوا تماما قصة حبهم الطويل والشاه ، فانطلقوا يغازلون الخميني بسمة وهمسا كانهم مراهق خجول لكن هدير الثورة اغرق همساتهم وتجهم الخميني كسف بسماتهم اما الشاه فاقتنع بانه ليس للدول الكبرى اصدقاء دائمة .



# العلمانية تحكم ايران

#### ١- مدخل:

يقولون ان عيوب المرء مكتسبة من عصره ، اما فضائله فهى ملك خاص به ولا علاقة او تاثير لعصره فيها . فطوال الخمسينات والستينات من هذا القرن طغت الموجة المادية على شعوب العالم الثالث ، واصبحت العلمانية بمثابة دين العصر وفلسفته ، وغدت الاشتراكية هيكل هذا الدين ومعبده ، وامست الثورية ناظما لطقوسه والثوريون كهنته ورهبانه ، وغمر ماركس وانجلز وماوتسى تونج بظلالهم كل موروث وتراث ، فتنكر لابل انكر البعض تاريخه ، واصبح كل ما كان قبل ماركس متخلفا فاسدا ورجعيا . وغدا كل ما ينطلق من ماركس والماركسية صالحا وبالماركسية وحدها يبدأ تاريخ الانسان الحضارات والغاه ، طريحه THESES ولانقيضة ANTITHGESES بل جمعية طريحه SYNIHESES وذلك لان ماركس يرى ان تاريخ الانسان ليس بتاريخ تساميه الموصوف بالاية الكريمة ( ياايها الانسان

انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه ) بل انما هو تاريخ الانسان الملاحق لغاياته الاقتصادية والكادح في سبيلها . فماركس قد اختزل الانسان الى معده وحاء من بعدة سيجموند فرويد فاختزله الى جهاز او آلة جنس ، ولذلك فان كل حافز او نازع لا ينبع من المعدة تسقط عنه الصفة التاريخية ، فليست لدى ماركس ثمة فضائل ، فكل ما يخدم مصلحة الطبقة العاملة هو فضيلة ، وكل ما يتعارض ومصلحتها هو رذيلة ، فلقد قال لينين مثلا: ( أن كل عمل يساعد على الثورة هو عمل صالح ، فليست الوسئلة هي الميزان ،بل الغاية ) ولذلك فالماركسية لا تؤمن بان ثمة ثوابت تاريخية ، وثمة افعال تنطلق من النخوة والشرف ، فالعوامل الاقتصادية ، هي عناصر ديناميكية الجدلية المادية التاريخية ، لهذا السبب ينبغي ان يكون الرغيف الغاية والهدف ، فالخبز وما يرمز الله من كسب ومنفعه كان ولازال ، في نظر ماركس محرك التاريخ وموجهه ، واما الشهادة والاستشهاد او المثل العليا فهي مشتقات من افيون الشعب ، اما الاخلاق فهي اعراض لا جواهر ، وتفرضها الطبقة المالكة لوسائل الانتاج على المجتمع والدولة ، فالنظام الاقطاعي له اخلاقيته الخاصة به ، وكذلك النظام الرأسمالي ، وهكذا دواليك حتى النظام الشيوعي ، وبهذا يكون ماركس قد نفي الثوابت التاريخية حملة وتفصيلا ، وجعل الانسان كالحرباء ، تماما بتلون اخلاقا وعقبائد بلون ظروفه الاقتصادية والاجتماعية ، اما التاريخ فهو في نظر ماركس تاريخ الصراع بين الطبقات.

هذه ابرز عقائد ماركس الفلسفية ، وهي كما يرى القارىء لا

ترتفع كثيرا بالانسان عن مستوى الحيوان الذى خلق لياكل ويعيش وينفق ، وذلك هو مذهبه الاخلاقى الخاضع بمفاهيمه لسلم التطور الاقتصادى فالاجتماعى ، والمعتمد المكيافيلية شكلا وموضوعا ، وذلك هو مجتمعه الداروينى ( نسبة الى داروين ) الذى ينتظمه تنازع البقاء ، حيث تسود الغريزة وتسبطر .

ويجىء بعد ماركس سيجمسوند فرويد فيعلن ان الجنس والرغائب الجنسية المكبوته منها وغير المكبوته هى دينميكية تاريخ الانسان وبوصلته ، وهكذا يلتقى هذان الفيلسوفان اليهوديان على اعتبار الحس ( وهذا بدوره نتاج المادة ايضا ) هو وحده جدلية التاريخ

تلك كانت مقدمة لابد منها كى نتفهم ونفهم الاسباب التى دفعت بالشعب الايرانى الى الثورة على الشاه ، وعلى الرغم من المنجزات الضخمة التى حققها الشاه في ايران .

## ب - ثورة الشاه البيضاء:

من تلك القواعد الفاسدة انطلقت جميع التيارات الاصلاحية والثورية التى اخذت تعصف بالعالم الثالث وشعوبه منذ نهاية الحرب العالمية الثانية ، وقد بلغت التيارات اشدها من العتو والطغيان خلال الخمسينات والستينات من هذا القرن ، كان اشد دعاتها تطرفا هم المثقفون الذين نهلوا من الثقافات الاجنبية ماركسية كانت ام ليبرالية ، وذلك لان الديمقراطية الليبرالية بجميع فروعها ،ولاسيما الاشتراكية منها ، تنبع من المادية

ذاتها التي تنبع منها الماركسية ، ففرنسيس بيكون هو والد ماركس ، اما هريرت سينسر فهو عرابه .

والحق ان تيار الشاه الاصلاحى ، لم يشذ عن تلك القواعد ، وذلك لان العلمانية التى ورثها عن ابيه ومارسها طوال عهده قد ابقته رهين سجن الجدلية المادية ، الامر الذى جعله عاجزا عن ادراك الفوارق الجوهرية بين العدل الاجتماعى في الاسلام وبين الاشتراكية التطورية الاصلاحية التى انتهجها في ايران :

### جـ - منجزات الشاه:

لاخلاف ان الانسان المادى العقلانى حينما يتامل في منجزات الشاه ليقف مذهولا امام ثورة الخمينى ونجاحها في خلع الشاه واسقاط نظامه ، وذلك لانه سيرتبك ويحتار في تفهم اسبابها وفهم سببيتها ، فما حققه الشاه وانجزه ابتداء بعام ١٩٦١م وانتهاء بعام ١٩٧٧م لهو والحق ضخم غاية الضخامة وفقا حتى لاى معيار مادى او ميزان علمانى ، ووفقا لاى مفهوم اشتراكى او قاعدة ماركسية . ففى شهر مايو من عام ١٩٦١م اصدر الشاه مرسوما يقضى بحل المجلس النيابى العشرين ، وذلك لان الشاه وجد ان المجلس المذكور سيعارض حتما مشروع قانون وجد ان المجلس المذكور سيعارض حتما مشروع قانون من الاراضى الزراعى الذي ينتوى اقراره وتنفيذه في ايران ، فقبل من الاراضى الزراعية الجيدة ، وكانت هذه العائلات تشكل طبقة اقطاعية واوليغاركية معا وتستاثر بسياسة البلاد وبرقاب العباد ، وفي عام ١٩٦٢ اصبح للاصلاح الزراعى قوة القانون ، العباد ، وفي عام ١٩٦٢ اصبح للاصلاح الزراعى قوة القانون .

وقيد استفاد من الاصلاح الزراعي مليونان ونصف المليون عائلة ، الامر الذي لم تكن له انعكاساته فقط عبل البنيه الاقتصادية ، بل وايضا على الهيكل السياسي الايراني ونظامه وقد اتبع الشاه الاصلاح الزراعي بقانون يقضي بانشاء التعاونيات الفلاحية ، وتشكلت ما يقارب الثمانية الاف تعاونية زراعية ، فكانت تضم قرابة مليون منتسب ، وكانت هذه التعاونيات لاتحصر نشاطاتها فقط في تقديم القروض لتسويق المحاصيل الزراعية ، بل تتحاوز ذلك الى القيام بخدمات اجتماعية من تعليم وصحة وسواهما ، ولم يستثن الاصلاح الزراعي الاوقاف الدينية بل شملها ايضا ، الامر الذي دفع باية الله الخميني الى معارضة قانون الاصلاح الزراعي شكلا وموضوعا ، ورغبة من الشاه في توفير الخدمات الصحية للريف ، انشأ اربعمائة وحدة صحبة وقد انشأت هذه الوحيدات حتى منتصف السبعينات خمسة وعشرين الف مستوصف في خمس وعشرين الف قرية من قرى ايران الخمسين الف : كما قضى الشاه على الجدري والملاريا والطاعون ..

اما العمال البالغ عددهم قرابة المليون والذين يعملون في الصناعة المتوسطة والخفيفة والتحويلية فانتظموا في نقابات واباح لهم القانون ممارسة جميع انواع النشاط النقابي ، كما اصبح لهم سهم لاباس به من الارباح ، اضف الى ذلك ان القانون اشترط ايضا ان يكون للعمال تسعة واربعون بالمائة من الاسهم في المؤسسات الصناعية الرسمية ، وفرض ايضا تشكيل لجان تحكيم مختلطة من العمال وارباب العمل لفض

المنازعات والبت ف الخلافات بين رأس المال .. والعمل .

وطموحا من الشاه الى توسيع ميادين الصناعة ، اسقط الشاد الضرائب عن المؤسسات الصناعية المنوى انشاؤها واعفاها من الرسوم الجمركية وشتى الرسوم الاخرى ،وعرض على ملاك الاراضى ان يعوضهم عن ملكياتهم الزراعية المنزوعة لحساب الاصلاح الزراعي باسهم في المؤسسات الصناعية . وعقد الشاه العزم على ان يجعل من ابران الدولة الصناعية السادسة ف العالم بعد ( الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي واليابان والمانيا وفرنسا ) وهكذا وجدته يدخل بايران عصر الصناعات الثقيلة ، اذ اصبحت ايـران بلدا منتجـا للسـارات ولبعض المعدات الصناعية الاخرى ، كما سار الشاه ببلاده الى عتبات عصر التكنولوجيا ، فاشترى عددا من المفاعلات النووية من فرنسا ، ومن ثم تطلع ايضا نحو الاتحاد السوفيتي حيث ابرم مع السوفيات اتفاقا يقضى بمدهم بالغاز لقاء قيام الاتحاد السوفيتي ببناء مجمع من اكبر مجمعات الصلب في أسيا وافريقيا فجرى تمديد خط لانابيب الغازييدا بالحقول البترولية الجنوبية وينتهى ملدة استرا السوفياتية الواقعة على بحر قزوين ، وقد بلغ طول الخط المذكور ٧٨٠ ميلا وبلغت طاقة ضخه في عام ١٩٧٥م مليارا ونصف المليار قدم مكعب من الغاز يوميا ..

وعلى الرغم من الارتفاع النسبى للضرائب .. فلقد كانت الاستثمارات تجنى قرابة ثلاثين بالمئة من الارباح ، كما ان ارتفاع الاجور والمداخيل والمرتبات لم يكن له سوى الاثر الضئيل

في ارتفاع الاستعار ، وذلك لان الشياه استطاع أن يكبيح من حماحها .

ومن ثم جاء ارتفاع سعر البترول ليزيد في طموح الشاه طموحا ، فلقد جن الشاه .. بامرين لا ثالث لهما الا وهو التسلح والتصنيع ، فلقد كان في هذين الميدانين لا يتسابق والزمن .. بل كان يسبقه في كل شوط ورغبة منا في ايضاح القفزات الهائلة التي قفزتها ايران في عهد الشاه سنكتفي بضرب المثل التالي

بلغت المبالغ المرصودة للخطة السبعية ابتداء بعام ١٩٤٩م وانتهاء بعام ١٩٥٩م ثمانية وستين مليون دولار .. قفزت المبالغ المرصودة للخطة الخمسية ابتداء بعام ١٩٧٣م وانتهاء بعام ١٩٧٨م من ثمانية وستين مليون دولار الى سبعين الف مليون دولار .

وفي عام ١٩٦٢م شن الشاه حمالات كاسحة على الامية وقد اشرك الجيش في هذه الحملات فكان يفرض على المجندين من المتعلمين الذهاب الى القرى وتعليم الاميين من الفلاحين .. وقد انشأ الشاه ايضا اربعا واربعين دارا للمعلمين وثمان جامعات وبلغ عدد الطلاب الجامعيين في عام ١٩٧٠م منة الف طالب . بالاضافة الى ثلاثين الف طالب كانوا يتلقون علومهم في الخارج ،كما بلغ عدد المدارس المهنية والتقنية مائة مدرسة ... ولكن الشاه مع حميم هذه الانجازات الرائعة في ضخامتها لم

ولكن الشاه مع جميع هذه الانجازات الرائعة في ضخامتها لم ينج من اللعنة النازلة اليوم بمعظم بلدان العالم الثالث واعنى بهدا تضخم العاصمة على حساب القرى والبلدان والريف بصورة عامة ، فلقد كانت طهران تنتج ٥٠ بالمائة من مجموع ما تنتجه ايران من السلع ، وكانت تستأثر بثلاثة وثلاثين بالمائة من جميع الاموال المستثمرة في ايران ، وكان ستون بالمائة .. من جميع الاجور والمرتبات في ايران يتقاضاها العاملون والموظفون في طهران .. وكان ثلاثون بالمائة من جميع المشاريع الايرانية تقوم في طهران وكان في العاصمة ثلاث جامعات هي جامعة طهران وجامعة ايران الوطنية وجامعة اريامهر الصناعية .. وقد كلف الشاه زوجته الامبراطورة فرح ديبا ، بوصفها مهندسة فيما مضي بالاشراف على وضع مخطط طهران بحيث يجعلها تتساء ان تتسع لخمسة ملايين من السكان .. ولكن الاحداث تشاء ان يوضع يتجاوز عدد سكان ظهران الخمسة ملايين نسمة قبل ان يوضع ذلك المخطط موضع التنفيذ .

### د - هل بالخبر وحده:

ذلك غيض من فيض من منجزات الشاه لابل روائعه التى ستجلوها يد التاريخ وسترغم كل متؤرخ علمانى ، وكل باحث مادى المذهب على التساؤل لابل التسليم بانه ليس بالخبز وحده يحيا الانسان .. فالفقر قد يكون الديناميت ولكن تفجيره يكون ويبقى بحاجة الى صاعق .. وقد ثبت لكل متامل موضوعيا في التاريخ ، ولاسيما تاريخ نشوء الدول وتجسدها وازدهارها وسقوطها ، ان هذا الصاعق كان ومازال صاعقا من صنع الروح وحدها لامن صنع المعدة او رغائب الجنس .. ومن العجب العجاب ان هذه الروح ليست قادرة فقط على تفجير الديناميت ، بل وقادرة ايضا على تبديل طبيعة الديناميت المتفجرة تبديلا

كليا ، اذ انها تحيله ، اذا اخلص الحاكم والمحكوم للحق وحده ، الى زخوم هائلة تدفع لابل و تطير بالامم الى اهدافها بسرعة مذهلة لا مثيل لها الاسرعة الاسلام في صدره ، وذلك لان الكادح الى ربه كدحا يحيل حتى الطاقة الهدامة الى قوة تتسامى به الى بارئه ..

كدكا يحيل حتى الطاقة الهدامة الى قوة تسبامى به الى بارته ...
وهـذا ما جهله الشاه او تجاهله حينما انساق في طريق العلمانية وهجر الاسلام .. وقد يقوم احد العلمانيين او المتعالمين فيقول ان خطوات الشاه في تسارعها نحو التصنيع ، ونحو انشاء مجتمع صناعىء لم تواكب تطور الانسان الايراني بل خلفته وراءها اشواطا واشـواطا ، الامر الذي اضـطر معه المواطن الايراني الى الحرون ومن ثم الى الانتفاض فالثورة وقد يستطرد مثل هذا المتعالم فيقول:الشاه قد سبق زمانه ، وان من عادة الشعوب ان تصلب من يسبقها ، من ابنائها .. ولكن .. ولكن ما قول هذا المتعالم بالماركسية القائلة بان سياط الحتمية تسـوق قول هذا المتعالم بالماركسية القائلة بان سياط الحتمية تسـوق قبل ؟

الأيرى معى هذا المتعالم أن الماركسية حينما تقرر ذلك تهدم أهم أركانها ، وهو الاقتصاد ؟

فتلك الحتمية التى تقول بها الماركسية ، وهى تحريف لمفهوم كلمة الايمان لان الايمان كما نعلم جميعا لا يتدفق ابدا من المعدة ، بل ينبع فقطمن ضمير الانسان ، وان السبب كل السبب وراء نجاح ماوتسى تونج فى الصين هو براعته فى تحويل الحتمية الماركسية الى نوع من ايمان بنوع من دين ، ولكن مثل هذا النوع من الايمان الذى يمثل هذا النوع من الدين لايستمر طويلا ولا

يعمر، اذ سرعان ما تخبو جذوته كما نشهد الان في الاتحاد السوفيتي، اذ اننا نرى ان معظم ابناء الاجيال الذين ولدوا وترعرعوا وشبوا في ظلال الماركسية، هم الذين يشكلون اليوم جيلا او بالاحرى اجيالا لرفض للماركسية والسوفياتية معا، وهم المتمردون على الشيوعية مثلا اعلى ونهجا، فالرغيف ضرورى ولكنه غير كاف البته لاشاعة الراحة والطمأنينة اللتين يشيعهما الدين والايمان بالله كما انه غير كاف البتة للحفاظ على رخومية الامة والتصاقها بقادة لايوفرون لها سوى ضرورات العيش، ويمنعون عنها جميع ضرورات الحياة، وشتان ما بين العيش والحياة، اى شتان ما بين اللذة والسعادة.

جميع هذه الحقائق جهلها الشاه وذلك لان جميع منجزاته كانت تستنفر المعدة وتخدر الروح ، وكانت دائما مرفوقة بجهود تهدف الى طمس ايمان الشعب الايرانى المسلم دون ان تقدم له بديلا لايمانه الاصيل بالاسلام ، لذلك كانت ترغمه على العمل ، ولكنها كانت دائما تفشل في استنفار حماسته اى ايمانه بما يعمل .. ولما كانت تربة شعوب الشرق تربة مستعصية على جذور المادية وكان التسامى وحده هو مولد زخومها لذلك جاء ما بذره الشاه وزرعه دون جذور فهوى حالما هبت عليه رياح الاسلام .. فالايمان لا يصنع المعجزات فقط بل يحافظ على استمرارية العمل ويزود الامة بانفاس ابدية ايضا .. وليس الحس او الحواس هى وعاء الايمان فكل شيء يفقد قداسته ، حالما يدخل عالم المحسوس ، وهكذا فان حياة الشاه ومصيره كانا اصدق برهان على انه ليس بالخبز وحده يحيا الانسان وعلى ان الايمان هو القوة

الوحيدة القديرة على الاجتياز بالامة النقطة الحرجة في مراحل تطورها ، وإن افضل السبل لايقاظ ايمان الامة هو ممارسته لا الدعوة اليه فقط فإن يستشهد المرء في سبيل ما يؤمن اسهل بكثير من أن يعيش وفقا لمنطوقه هذا ما سبق أن قاله ذلك الفيلسوف الروماني سنيكا ، أضف ألى ذلك أن للايمان رفيقا وحيدا الاوهو الحرية .. فليس الايمان فعل أرغام ، بل فعل حر ، ومثل هذا الفعل لايشترى برغيف ولا يتحقق باكبراه ذلك هو السر وراء سقوط الشاه ونظامه فعلى خشبة الحرية ستصلب المادية فلسفة ونهجا



# ايران والآيات

### أ - بين مد وجزر:

من سوء طالع الشاه انه بلغ المنعطف الحاسم في مصيره ، حينما لم يكن حوله اولئك المستشارون الاعلام كقوام السلطنة وسيد زيا وحكيمي وعلم والجنرال فضل الله زاهدي وسواهم من دهاقنة السياسة في ايران .. فأنذاك كان الموت او الشيخوخه أو النزوة او الغطرسة أو هذه كلها مجتمعة قد شتت شملهم واحلت محلهم اغرارا بارعين في استقراء ما يرتاح اليه الشاه ، وأبرع من ذلك في ترديده على مسمعيه .. وهكذا وجدتهم يضغطون بالتاج على رأس الشاه ، ورأيت رأسه يغوص اعمق فاعمق داخل بالجه ، فيحجب الحقائق عن ناظريه ، فيضطر الشاه للاستعاضه

عن عينيه بعينى منافق او وصولى او خنوع .. انها والحق لمأساة ، مأساة كتبها الغباء واخرجتها النرجسية ومثلتها المكابرة والغرور .

ولا خلاف انه عندما ينفض الحكماء من حول الحاكم ، أو يفض الحاكم الحكماء من حوله ، حينئذ يستسلم الحاكم والحكم معا لنفاق الحاشية وترهل البيروقراطية واجهزة التضليل والقمع . وهنا يصبح الاستهتار لا الاستدراك اسلوبا للتعامل مع الأحداث ولغة للتخاطب مع البشر . ولذلك يغدو التأرجح بين المد والجزر اسلوب الحاكم في تعامله والأزمات ولغته في تخاطبه والبشر ، وهكذا ترى مثل ذلك الحاكم يعمد أنا الى التطرف في اللين وحينا الى التطرف في العنف ، الأمر الذي كان الطابع المميز لاسلوب الشاه طوال سنتى الأزمة التي انتهت بسقوط عرشه واندثار نظامه .

## ب - تهيئة مناخ الثورة:

تعاون الترف والترهل مع الغباء والاستهتار على تهيئة المناخ الملائم للثورة . وقد جاء القمع فكان افضل وسيلة لتسريع انفجار الثورة المرهوبة . في ايران التي كانت حتى عام ١٩٧٠ تستمتع بشيء من رخاء ولكن سرعان ماداهمها تضخم حاد هبط بالمستوى المعاشي للطبقتين الوسطى والفقيرة ، ولاسيما في المدن ، هبوطا خطيرا . وكانت ايران حتى منتصف الستينات بمنجاة من التضخم وشروره .

ولكن ماكاد عقد السبعينات يبدأ حتى أخذت الاسعار ترتفع

ارتفاعا رهيبا . فزادت اسعار الحاجيات ولاسيما الضروريات منها ، من ١٠٠ بالمائة في عام ١٩٧٠ الى ١٩٠ بالمائة في عام ١٩٧٦ . أما أجور المساكن ، ولاسيما مساكن الطبقة الوسطى ، فأنها قفزت من ١٩٧٠ بالمائة الى ثلاثمائة بالمائة في عام ١٩٧٥ .

وقد رافق ذلك انخفاض مريع في الانتاج الزراعي الأمر الناجم عن هجرة اعداد ضخصة من الريف الى المدينة ، ولاسيما العاصمة طهران . وعندما قام خبراء الاقتصاد الايرانيون والاجانب بتحذير الشاه من عواقب سياسته الاقتصادية القائمة على التوسع في الانفاق الحكومي ، وأثارها الوخيمة في التضخم ، أجابهم الشاه بانه يتوجب على رجل الدولة ان لا يستجيب أبدا لنصائح رجل الاقتصاد . ولكن ماكاد صيف عام ١٩٧٦ يطل على ايران حتى بلغ الغلاء حدا كاد معه تذمر الشعوب الايرانية يتحول الى تمرد ، الأمر الذي اضطر الشاه لاعلان حرب ضروس على من سماهم بالاستغلاليين .

وقد وجهت الحكومة ضرباتها بادىء ذى بدء الى كبار التجار ورجال الاعمال ولاسيما الى اولئك الذين دعتهم « بأمراء الاقطاع الصناعى » مما دفع بكبار رجال المال والاعمال الى تهريب الأموال الى خارج ايران ، الأمر الذى عطل من فعاليات الاقتصاد الوطنى ، وضيق من ميادينه ، ودفع بالمتمولين والصناعيين الى المعسكر غير المتعاطف مع النظام . وعندما اكتشف الشاه ان حملته تلك على البرجوازية الكبيرة لم تحقق الغاية المنشودة من ورائها ، وسع فى جبهته لتشمل اصحاب المتاجر والدكاكين وصغار رجال الاعمال وفرض رقابة شديدة على

اسعار عدد كبير من السلع كالحبوب بمختلف انواعها والسكر واللحم والأرز وسواها .. واستوردت الحكومة لحسابها كميات ضخمة من المواد الغذائية ونزلت بها الى الاسواق لمنافسة التجار والباعة .. ومن ثم نهض حزب الشاه ، المعروف باسم حرب البعث ، فشكل كتائب من الطلاب ، عرفت باسم « كتائب الرقابة والتفتيش » وانطلق هؤلاء يصولون ويجولون في الاسواق ضد المستغلين من الباعة وصغار التجار .. وأدلت ايضا السافاك ( المباحث ) بدلوها . فشكلت المحاكم الخاصة التي عرفت باسم « محاكم النقابات » وقد اصدرت تلك المحاكم حتى عام ١٩٧٦ مائتين وخمسين الف حكم بالغرامة المالية ، وأغلقت ثلاثة وعشرين الف دكان ومتجر . وقضت بالسجن من شهرين الى وعشرين الى ثمانية الاف بائع وتاجر .

وبذلك وحدت بين البرجوازية بطبقاتها الثلاث ، وساقت بابنائها الى المعسكر المعادى للشاه .

ولكن جميع المجهودات الحكومية لم تنجح في القضاء على التضخم والغلاء ، الأمر الذي استجر الى صفوف المتذمرين موظفى القطاعين الخاص والعام . وقد استغل اليسار ورجالات الاحزاب والجماعات السياسية المعارضة الشكاوى من ارتفاع تكاليف المعيشة فحولوها الى معارضة سياسية استهدفت ، العرش حينا والشاه أحيانا .

وقد اضطر الشاه اخيرا ، بغية التخفيف من تنامى المعارضه ، الى اقالة صديقه ورئيس وزرائه طوال اثنتى عشر سنة ، واعنى به عباس أمير هويدا ، وتعيين وزير البترول

السابق اموزيغار رئيسا جديدا للوزراء وقد ادرك الرئيس الجديد ان القضاء على الغلاء ، بالقضاء على التضخم هو المخرج الوحيد من عنق الزجاجة . ووجد ان السبيل الوحيد لكبح جماح التضخم هو الحد من الانفاق الحكومي . فتقدم الى الشاه طالبا منه تخفيض الاعتمادات المخصصة للقوات المبلحة وللتسلح، لكن الشاه رفض الاستجابة الى طلب رئيس وزرائه ، الأمر الذي اضطر اموزيغار الى تخفيض الاعتمادات الخاصة بالمشاريع المدنية والخدمات تخفيضا حادا ، واسقاط مبلغ ثلاثة مليارات ونصف المليار من الدولارات من نفقات مشروع السنوات الخمس وفرض قيود شديدة على القروض وايقاف العمل في انشاء ثمانية عشر مفاعل ذريا من اصل عشرين مفاعل ، وتأجيل بناء عدد كبير من المصانع الجديدة ، والغاء عدد أخر من العقود الحكومية مع الشركات الاجنبية ، والوطنية . في مختلف الميادين والقطاعات .. وقد بدا ان سياسة اموزيغار الاقتصادية قد حالفها التوفيق ، وهكذا سمعت اموزيغار يعلن في مطلع شهر يونيو من عام ١٩٧٨ عن انتهاء الأزمة . ولكن الاجراءات العنيفة التي اتخذها اموزيغار في ميدان الاقتصاد والتي اسفرت عن كبح جماح التضخم والغلاء بعض الشيء ، اسفرت ايضا عن بدء الاجور الفعلية بالتدنى وعن تزايد نسبة العاطلين عن العمل ، حيث بلغ عددهم اربعمائة الف عامل في طهران وضواحيها ، الأمر الذي دفع ايضاء بالعمل الى صفوف المناهضين للشاه ومن ثم لنظامه ، فاذا اضفنا الى هؤلاء والى ابناء الطبقة البرجوازية الايرانية ، سكان الاكواخ والاعشاش المحيطة بطهران ، عندئذ

نستطيع القول بان الشاه قد أعد الاكثرية الساحقة من امته للثورة عليه ، ووفر للثورة المناخ المناسب ، ولم يبق سوى تهيئة فتيلها واشعاله .

## ج - فتيل الثورة:

في سعيه إلى الاستئثار بالسلطة شكلا وموضوعا نسف الشاه جميع جسوره مع القوى السياسية ذات الجذور العميقة في تربة ايران . وقد حاول أن يستعيض عن الشخصيات السياسية التقليدية والشعبية بمخلوقاته من اشباه الرجال . وبلغ به الشطط ، لا بل الغطرسة مبلغا جعله يشكل حزبا خاصا به ، ويحاول فرضه حزبا وحيدا على البلاد ، واعنى بذلك الحزب حزب البعث الايراني . فلقد ادرك أنذاك غريزيا ، أن الاعتماد على القوات المسلحة وحدها وعلى السافاك ، ليس بكاف لتدعيم سلطانه وللحفاظ على نظامه . ولكنه لم يدرك أن الزعامة تكتب اكتسابا وليست بوظيفة يعين فيها المرء بقانون أو مرسوم

لقد جهل الشاه بان القادة ليسوا ببضائع او سلع جاهزة يشتريها من الاسواق حينما تستوجبه الحاجة اليهم . لذلك كان الحزب الذي أنشأه الشاه عبنًا عليه وعلى نظامه . وكان يتألف من المنافقين والانتهازيين وصيادي الفرص ، ولا خلاف ان امثال هؤلاء يصلحون لاستعداء الناس واستنهاض الهمم والنوازع الخيرة للتصدي لكل قضية او شخص او نظام يرفعون رايته أوينادون بشعاراته ، اضف الى ذلك ان مطل هؤلاء على الرجال والاحداث هو مطل الضفدع من مستنقعه ، لا مطل النسر او

الصقر من عليائه . ولذلك وجد الشاه نفسه ملزما عمليا بالعودة الى موسستيه الرئيسيتين ، واعنى بهما القوات المسلحة والسافاك ، وبهذا اصبح القمع لا الحوار هو وسيلة الشاه للتعامل والأزمة واسلوبه للتفاهم والأمة فشن حملة تشهير على رجال الدين . وقد بلغت تلك الحملة درجة من العنف ، اضطرت ذلك الرجل الهادى والعالم الجليل شريعة مدارى للرد عليها .

وبادرت السافاك فأنشأت كتائب خاصة بها دعتها كتائب الانتقام . وكانت مهام تلك الكتائب الاعتداء بالضرب والتشهير بالمعارضة ، وبنقابات المحامين والاطباء والمهندسين والمعلمين . وكذلك حذا حزب الشاه حذو السافاك . فجند بدوره كتائب حزبه وقد عمدت هذه ايضا الى اساليب العنف الجسدى في التصدي للمعارضة . لكن جميع هذه الاجراءات لم تنجح في اخساد المعارضة كلمة وصوتا . ففي مطلع شهر مايو من عام ١٩٧٧ وجه عدد كبير من المحامين كتابا مفتوحا الى الشاه يتهمونه فيه بالضغط على القضاه والتدخل في شؤون القضاء .. وبادر في شهر يونيو من العام ذاته ثلاثة من كبار زعماء الجبهة الوطنية ، وهم كريم سنجابي وفوروهار وبختيار ، أقول بادر هؤلاء الى توجيه كتاب مفتوح الى الشاه كان بالغ الجرأة وخارجا على التقاليد والبروتوكول في مخاطبة الشاه . وقد اتهم هؤلاء الشاه بتخريب الاقتصاد واهمال الزراعة ومخالفة القانون الدولي ، وانتهاك حقوق الانسان والخروج على الدستور ولاسيما المبادىء الدستورية لعام ١٩٠٥ وقد ختم كـريم سنجابي ورفيقـاه ذلك الكتاب قائلن:

" ان السبيل الوحيد لاعادة الوحدة الوطنية وحقوق الفرد الاساسية ، يتمثل في التخلى عن الطغيان واساليبه ، وفي احترام القوانين الدستورية وشرعة حقوق الانسان والغاء نظام الحرب الواحد ، واطلاق حرية الصحافة والمعتقلين السياسيين ، والسماح للمنفيين بالعودة الى البلاد ، واقامة حكومة تتمتع بثقة الأمة وتحترم الحقوق الاساسية للانسان »

وقام موظفو البنك المركزى الايرانى فاتهموا مايزيد على المانة والسبعين شخصية من كبار شخصيات النظام ، بتهريب مايزيد على الفى مليون دولار الى خارج البلاد . وكان ابرز المتهمين رئيس الوزراء السابق شريف امامى والجنرال عبويسى الملقب بجزار ايران ورئيس الوزراء السابق أموزيغار ومدير عام شركة البترول الايرانية ورئيس بلدية طهران ، الى غير ذلك من الشخصيات المرموقة ، اجتماعيا وسياسيا . وقد أثار اتهام هؤلاء موجات طاغية من الغضب على الشاه ورجاله ، وكان عاملا من العوامل الاساسية في تهيئة مناخ الثورة وتزويدها بالفتيل .

#### د - اشبعل الفتيل :

في اليوم التاسع عشر من شهر نوفمبر من عام ١٩٧٧ كان اعضاء جمعية الثقافة الايرانية الالمانية ، يعقدون لليوم العاشر على التوالى اجتماعا في جامعة أريا مهر في طهران . وفي الساعة التاسعة من مساء ذلك اليوم داهم البوليس الجامعة وحاول ان يفض الاجتماع الذي حضره من الطلاب عدد يزيد على عشرة الاف طالب .

وقد خرج الطلاب من الحرم الجامعي بمظاهرة صاحبة ، وكانوا يهتفون بسقوط الشاه ونظامه

فتصدت لهم قوات الأمن وحاولت تفريقهم بالقوة ، فسقط من الطلاب قتيل واحد ، وجرح ما يقارب السبعين منهم ، واعتقلت الشرطة قرابة المانة طالب . وقد أثار هذا الحدث جميع طلاب الجامعات في ايران ، حيث شهدت الايام العشرة التي اعقبته مظاهرات طلابية صاحبة

وفى اليوم السابع من شهر يناير عام ١٩٧٨ نشرت جريدة «اطلاعات » مقالا عنيفا هاجمت فيه رجال الدين ووصفتهم بالرجعيين السود ، واتهمتهم بالتعاون سرا والشيوعية الدولية واستطردت تقول ان الخميني ليس بايراني وانه عمل في شبابه جاسوسا في الاستخبارات البريطانية ، وعاش حياة من فسق وفحور .

#### هـ - الانفجار الكبر:

التهبت ايران وانفجرت مدينة قم بالثورة وخرج اربعة الاف من طلاب المعاهد الدينية بمظاهرة صاخبة انضم اليها عدد كبير من مختلف الفئات الشعبية . وتعالت الهتافات بسقوط الشاه وبالمطالبة بتقديم كاتب المقالة في اطلاعات الى المحكمة .. وتعالت الصيحات منادية بعودة ( الخميني ) وبدستور عام ١٩٠٥ وهـاجم البوليس منزل شريعة مداري وقتلوا شخصين من المتظاهرين ، كانا قد لاذا به من الشرطة . كما انفجرت ايضا الثورة بمظاهرات دامية في طهران واستمرت في قم ، وشاركت

فيها مدن اصفهان ومشهد والاهواز وشيراز وتبريز . وانطلق المتظاهرون يهاجمون مراكز الشرطة ومكاتب حزب البعث الايراني والفنادق الفاخرة ودور السينما والمصارف .

ويلغت المظاهرات أشد درجات العنف في طهران ويازد وبابول ، الأمر الذي اضطر الشاه للعودة الى طهران من الخليج حيث كان يحضر مناورات اسطوله البحرى . ويجدر بنا ان نشير هنا الى ان جميع مطالب المتظاهرين لم تكن حتى تلك الساعـة تتجاوز المطالبة بالعودة الى دستور عام ١٩٠٥ وباطلاق سراح المعتقلين السياسيين وبعودة المنفيين . ولكن في اليوم السابع من شهر سبتمبر من عام ١٩٧٨ اتخذت لها المظاهرات منعطفا حاسما .. اذ ان المتظاهرين اخذوا ولأول مرة ، يطالبون بسقوط النظام البهلوي وبقيام جمهورية استلامية . وقد أثار هذا الانعطاف الرعب الشديد في قلب الشاه فأرغم مجلس وزرائه على اعلان الاحكام العرفية في العاصمة طهران وفي احدى عشر مدينة اخرى ، أهمها قم وتبريز ومشهد ، واصفهان وقروين وشيراز ... الخ . ومن ثم اصدر مرسوما يقضى بتعيين الجنرال عويسي ، الشهير بلقب سفاح ايران ، حاكما عسكريا لطهران ، وقد اكتسب الجنرال عويسي هذا اللقب بسبب قمعه الدموى للمظاهرات التي شهدتها ايران في عام ١٩٦٣ . كما اصدر امرا. عرفيا بمنع جميع المظاهرات ، وأتبعه بأمر أخر يقضى باعتقال سنجابى وبازركان وغيرهما من الزعماء ، وكان الشاه بعد ان لمس عناد الأمة الابرانية واصرارها على متابعة النضال ضده، قدعين المجنرال غلام رضا أزهرى الذى شكل وزارة ضمت ستة

من جنرالات القوات المسلحة ، لكن الجماهير الايرانية لم تعبأ باجراءات الشاه ، ولم تستسلم لحكومته العسكرية .

فادرك الشاه ان استمرار سياسة القمع ستدفع اخيراً بالقوات المسلحة الى التمرد عليه والاطاحة بعرشه ، الأمر الذى تجلت ارهاصاته فى قم ، حيث انضم خمسمائة جندى واثنتا عشر دبابة الى المتظاهرين ، لذلك لم يجد أمامه من سبيل سوى التراجع ومحاولة التفاهم والمعارضين وعلى رأسهم رجال الدين والساسه كبازركان وسنجابى وفورهار . لكن هؤلاء رفضوا يد الشاه الممدودة اليهم ، اذ انهم لمسوا ان الاحداث قد تجاوزت بزخومها كل محاولة للمهادنة او التصالح او الحلول الوسطى فالقضية لم تعد اقل من المطالبة بالجمهورية الاسلامية

# و - تراجع ام هزيمة ؟

بذل الشاه اقصى جهده لاعادة الجسور بينه وبين المعارضه فاطلق سراح الف ومائة وستة وعشرين معتقلا سياسيا . وزج بصديقه ورئيس وزرائه السابق عباس امير هويدا في السجن . وأقال الجنرال نصيرى رئيس السافاك ، وعين مكانه الجنرال مقدم ، وحل حزبه حزب البعث الايرانى .. وامر معظم افراد عائلته بمفادرة ايران . وقام بزيارة حتى مقام الامام رضا في مدينة مشهد .

وارسل بزوجته الامبراطورة فرح ديبا الى النجف للتبرك والزيارة .. وحاول ان ينسى جماهير ايران المسلمة حفل الغداء الذي اقامه في رمضان للرئيس الامريكي نيكسون . ونقله

التلفزيون الايراني بوقاحة تتساوى والفجور ..

ومع ذلك كله بقى الخمينى يصيح من منفاه فى باريس قائلا لا هدنة ولا انهاء نضال قبل سقوط النظام الشاهنشاهى وقيام الجمهورية الاسلامية .. واخيرا عاد الخمينى الى طهران .. وكان ما كان من أمر بختيار .. واصبح الخمينى الشاه الجديد .. وعين مهدى بازركان رئيسا لمجلس الوزراء ، واحاط نفسه بمجلس قيادة لثورته ، وكان هذا المجلس يتألف من أبى الحسن بنى صدر وابراهيم يازدى وصادق قطب زاده وآية الله منتظرى وبهشتى وهاشمى رافسنجانى ومحمد بوهانار ، تلميذ الخمينى .

# بين المصالح والإصدقاء

#### أ ـ القسط الأخير ؟؟

في اليوم السادس عشر من شهر يناير عام ١٩٧٩ غادر اخيرا الشاه طهران الى القاهرة استجابة لرغبة رئيس وزرائه . وفي ذلك اليوم بالذات خرج مئات الالاف من الأيرانيين الى شوارع طهران مهللين مكبرين ومشيعين ابن بهلوى والبهلوية بالشتائم واللعنات . وفي اليوم السابع والعشرين من شهر يناير سقط ثمانية وعشرون قتيلا من المتظاهرين احتجاجا على اغلاق حكومة بختيار لمطار طهران منعا لعودة الخميني اليها

ولكن في اليوم الأول من شهر فبراير من العام ذاته خرج ثلاثة ملايين انسان لأستقبال الخميني العائد الى بلاده بعد حياة تشرد ونفى تجاوزت الستة عشر عاما . وهكذا تكرس انتصار الأمة . وتأكد سقوط النظام . وضبطت بهجة النصر ببشاشتها

صفوف المنتصرين ومواكب المبتهجين ، فالحدث كان اضخم من ان يعكر صفوه فوضوى او غوغائى أو مدسوس ، انه المنعطف الجديد وقد يكون ايضا الحاسم ، في تاريخ أيران بلادا وشعوبا لكن التيار الذي دفع بهذه الأمواج الهازجة من البشر، لأستقبال الخميني ، لم يكن تيار النصر ، بل كان تيار الحرية ، فالشعوب الأيرانية ، قد سددت القسط الأخير من ثمنها ، وكان هذا القسط باهظا للغاية اذ أنه تكون من سنة عشر شهرا من قتال الشوارع وستة أشهر من مظاهرات جماهيرية حاشدة وخمسة أشهر من اضرابات عامة شملت حتى موظفى الدولة ، والالاف المؤلفة من القتلى والجرحى والمشوهين والمعتقلين والمشردين والمنفس ، لذلك كان كل مواطن ايراني ، ولا سيما بعد أن شاهد الشاه يتنازل عن عرشه يعتقد بأن الخميني قد عاد معه بالحرية من منفاها او مغتربه ، فأيران بكافة شعوبها كانت قد بدأت منذ أربع وسبعين سنة قبل عودة الخميني من منفاه بتسديد اقساط الحرية الحديثة ، وكان ذلك في عهد الأسرة الكاجارية ، عندما هبت الأمـة الأيرانيـة بتُورتهـا المشهـورة تـورة عـام ١٩٠٥ \_ ١٩٠٩ ، التي اسفرت عن الدستور الشهير بدستور عام . 19.9

## ((ب - الخميني ووعوده))

لكن الخمينى ليس بشاه ، إنه أحد المنكوبين بالشاه وبالشاهانية ، وقد عرف بمقاومته للطغاة وبزهده في بهارج الدنيا ، وبنسكه في المعاش ولذلك ، حينما أطل على طهران ، لم يطل اطلالة الزعيم على مواطنيه ، ولا اطلالة الحاكم على محكوميه ، بل عاد عودة الحرية إلى الأسير والعنفوان الى الكسير ، فلم يتبد حاكما أو زعيما ولاحتى اماما ، بل تجلى بمثابة القيمة والمثل فغدا وجوده في نظر الانسان الأيراني ، حضورا مجردا غير محسوس ، اذ أنه كان يقيم في ضمائر الجماهير وقلوبها ، لذلك كان ذا نفوذ يكاد يكون اسطوريا ، إن لم أقل ميتافيزيقيا ، إذ كان بمثابة الحنين الى كل خير ، وهكذا وجدته ميتافيزيقيا ، إذ كان بمثابة الحنين الى كل خير ، وهكذا وجدته على الخيال في الواقع ، والأمنية في الحقيقة والمجرد في المحسوس والذات في الموضوع فالخميني حين عودته ، كان قد أصبح من اولئك الزعماء التاريخيين النادرين الذين دخلوا عالم الأسطورة وهم لما يزالوا على قيد الحياة . فلقد غدا حيندذاك

محطا للامل ومنطلقا للواقع ، الأمر الذى ضخم في أحجام اشيائه ، ووسع في اثار أقواله وأفعاله ، ولا غرو في ذلك فالأمل عندما يصبح عينا للواقع ، يعدو الصغير كبيرا والكبير عظيما ، والعظيم خارقا لكل عرف ومألوف .

وهكذا أمسى الخمينى كلمة فوق الشك وفعلا فوق الجدل، وبدا وعده عهدا وعهده ميثاقا موثقا باليقين ودفاقا بالأمل، وبدا وعده عهدا وعهده ميثاقا موثقا باليقين ودفاقا بالأمل، والحق أن الخمينى ، نتيجة لكفاح ايبران البطولى ، ومواقفه القيادية الحازمة ، لم يلهب فقط الشعوب الأيرانية ، بل الهب ايضا الكثير من الأمال الخابية في العالم الثالث ، كما ضرب الشرق والغرب معا بأنذهال الأعجاب ودهشة العجب ، فالعالم كاد ينسى قبل ثورة ايران . أن للأمم مثل تلك القدرات الهائلة على الخمينى معلقة على جدران الكواخ ومساكن ودكاكين الفقراء المضيطهدين في قارات العالم الخمس وحتى في جمه وريات الاتحاد السوفياتي المسلمة . . .

كل ذلك ، لا بل وأكثر من ذلك كان الخمينى قبل أن يجرفه فجور السلطة فيتضح لنا أنه هو الكذبة الكبرى والوهم الكبير ، ولكن كيف تمكن الخمينى من أن يكون ما كان في انظار ايران والعالم ؟ وكيف استطاع استهواء حتى انصار الدكتور على شريعتى ، حيث أنهم هم الذين اطلقوا عليه لقب الأمام ، هذا اللقب الذي لا يجوز ، في المذهب الجعفرى ، اطلاقه على غير الأثنى عشر اماما ؟ وكيف تمكن من أن يجمع حوله الماركسي المتطرف من لينني وتروتسكى وستاليني وماوى ، والفوضوى

والوجودى والعدمي والعامل ورب العمل والبائع والشارى والمثقف والجاهل والمؤمن والملحد وحتى المرأة لم يوفرها من سحره ؟

لقد قلنا في مقالة سابقة من هذه السلسلة أن الخميني كان بارعا غاية البراعة في خطته وخطاه التكتيكية فلقد اتبع في مساره السياسي خطين متوازين كفيلين بأشاعة الثقبة والطمأنينية في صدور الجميع ماعدا اولئك المنتفعين مباشرة بالشاه ونظامه وهؤلاء لم يكونوا يشكلون سوى أقلية ضئيلة للغاية من شعوب الأمة الأيرانية ، فلقد كان اولا ينادى بأن اتوقراطيه الشاه لن تخلفها اتوقراطيه رجال الدين التيوقراطية وأن النظام البديل لنظام الشاه سيكون نظاما ديمقراطيا وأسلاميا ، وقد صرح في شهر نوفمبر من عام ١٩٧٨ بأنه وجميع أعوانه من رجال الدين لا يطمحون إلى أية سلطة أو منصب سياسي وأن جمعية تأسيسية منتخبة انتخابا حرا هي التي ستتولى وضع دستور هذه الجمهورية الأسسلامية وأن دستور هذه الجمهورية الأسسلامية وأن دستور هذه الجمهورية سينص صراحة على السماح بتعدد الأحزاب السياسية ، بما في ذلك الحزب الشيوعي الملحد

وبعد أن طمأن الخمينى القوى السياسية والأجتماعية الى أن استبداد الشاه لن يخلف استبداد رجل الدين ولا التسلط الثيوقراطى ، ذهب الخمينى فى بذل الوعود الى حد اعلن عنده أنه سيساوى بين المرأة والرجل فى الحقوق السياسية وقد جاء ذلك فى تصريح ادلى به فى اليوم الرابع والعشرين من شهرنوفمبر عام ١٩٧٨ . وقد بلغ الخمينى من الدهاء التكتيكى مبلغا جعله فى

جميع انشطته السياسية بتجنب تحديد موقفه من أي موضوع أو أمر من شانه أن بثير الأنقسام في صفوف المعارضة . ولذلك وجدته لا يتطرق إلا الى المواضيع التي تحظى بالموافقة الأجماعية لجميع الأطراف فكان يهاجم الأمتيازات التي منحها الشاه للغرب وكذلك التصالف السيرى القائم بين النظام الشاهنشاهي ويدين اسرائيل . ولم يوفس من هجماته اهدار الأموال الطائلة على التسلح والفساد المستشرى في البلاط والدوائر العليا والطبقة الطفيلية من السماسرة والوسطاء وأرتفاع أسعار ضروربات الحباة وهبوط فعاليات الأقتصاد الزراعي ، وتدهور أوضاع الريف ، وأزمة السكن والبؤس المطوق طهران بأكواخ الصفيح ، والهوة المتزايدة اتساعا بين الفقراء والأغنياء والتوسع في أجهزة البيروقراطية وخرق الدستور والخروج على القوانين وتعطيل الصحف والأحزاب. والأعتقال التعسفي والمحاكم الاستثنائية وكان الخميني حين مهاجمته لجميع الأمور الأنفة الذكر . ينتهى الى التأكيد على أنه سيطلق الحريات السياسية وسيضمن حقوق جميع الأقليات الطائفية ، سأستثناء الطائفة البهائية ، وسينشر العدالة الأجتماعية بين الجميع: إذ أنه كان يقول أن التوطيد في الأسلام بعنى في واقعه ، انعدام الفوارق الطبقية بين الناس ، وقيام المجتمع اللاطبقي ولا خلاف أن جميع المواضيع الآنفة الذكر. مواضيع تجمع ولا تفرق ومتفق عليها بداهة بين مختلف طبقات الشعوب الأيرانية بأستثناء الطبقة المنتفعة بالنيظام الشاهنشاهي ، كما سبق لنا القول ويجدر بنا أن نشير هنا الى أن

الخمينى وطوال فترة منفاه خارج ايران لم يتطرق ابدأ الى موضوع الأصلاح الزراعى ولم يتقدم ولو بفكرة واحدة تلقى شيئا من ضوء على موقف الدولة من رأس المال ومن العمل ولم يحدد التحديد الواضح مهام الدولة وواجباتها الأجتماعية ازاء المواطن في حالة المرض والبطالة . وزبدة القول أن نظام الخمينى حزبا ودولة لم يعلن حتى كتابة هذه السطور مناهجه السياسية والأجتماعية فهو لا يزال يدور في متاهات العموميات والتجاريد لذا تراه يلجأ في سياسته الداخلية والخارجية الى كل وسيلة تبقى الشعوب الأيرانية داخلا وخارجا في حال من توتر وقلق دائمين .

### (( ج ـ الخميني وأمريكا ))

بعد شهر نوفمبر من عام ١٩٧٨ تحولت الولايات المتحدة الأمريكية عن مساندة الشاه وعلى الرغم من أن وزارة الخارجية الأمريكية بدأت منذ منتصف ربيع ذلك العام تنذر الرئيس السابق كارتر بقرب سقوط الشاه ونظامه غير أن كارتر وبرجنسكي بقيا الى ما بعد يوم الجمعة الاسود الواقع في الثامن من سبتمبر ، راسخي القناعة بأن الشاه سيتجاوز بنجاح الازمة التي يعانيها ، وهكذا وجدت الرئيس كارتر يرسل بعد مذبحة يوم الجمعة الأسود ببرقية الى الشاه يعلن فيها دعمه غير المشروط الشاه ولنظامه ولكن ما كاد ينصرم شهر سبتمبر حتى طلب الرئيس الأميركي كارتر من السيد جورج بول وكيل وزارة

الخارجية السابق والمعروف بنقده للشاه أن يقدم اليه تقريرا عما يراه في الأزمة الأيرانية وقد نصح جورج بول كارتر قائلا: بأن الشاه لن ينجو من الأزمة مالم يبادر فورا الى التخلي عن معظم سلطاته الحالية الى حكومة مدنية تستند الى قاعدة شعبية عريضة ومن ثم ارسلت الحكومة الفرنسية بكتاب الى البيت الأبيض ولم يكن كتابها ذاك يختلف في فحواه من حيث تحليله وتقويمه لأوضاع الشاه عن تقرير جورج بول لكن كتاب الحكومة الفرنسية كان يذهب الى حد القول بأن الخميني سيكون مستعدا للتعاون والغرب الى اقصى الحدود ، نظرا لأنه عدو بالمبدأ والفطرة للشيوعية وقد نصحت الحكومة الفرنسية الخميني كذلك بأعلان موقفه من اليسار والشيوعية فأستجاب الخميني لنصيحة فرنسا وانطلق وأعوانه يشنون حملة من هجوم عنيف على اليسار وأعلن الخميني أن حزب توده الشدوعي بتعاون والشاه وأن الماركسيين يتامرون . على طعن الأسلام والغدر بالمسلمين وأتهم الاتحاد السوفياتي بأنه دولة استعمارية تركبها مطامع ما أنزل الله بها من سلطان وأنهى قوله: أنه حالمًا يسقط الشاه ونظامه فانه يتعهد بتزويد الغرب بكل ما يطلبه من البترول وأنه سينشيء العلاقات الودية مع الولايات المتحدة الأمريكية .

ومن الطريف لا بل من المفارقات الساخرة أن الخمينى بعد أن غادر الشاه ايران وعزم على العودة من باريس الى طهران وقبل أن يستأجر طائرة لنقله الى طهران علمت المخابرات الأميركية بما اعتزمه فأتصلت بالمرحوم صادق قطب زاده ( الذى اعدمه الخمينى سفره مدة ثلاثة الخمينى سفره مدة ثلاثة

أيام لكى يتمكن الأميركان خلالها من احباط المؤامرة التى تهدف الى اسقاط طائرة الخمينى قبل أن تحط في مطار طهران ورغبة في التأكيدمن ضمان سلامة الخمينى اتصلت المخابرات الأميركية أيضا بشركة الخطوط الجبوية الفرنسية التى كان الخمينى يفاوضها على استئجار احدى طائراتها وأنذرتها بما انذرت به صادق قطب زاده وقد استجاب الخمينى لنصيحة المخابرات الأميركية التى عادت بعد ثلاثة أيام كما وعدت لتعطيه الضوء الاخضر للأقلاع الى ايران حيث كان الجنرال هويسر الأميركي قد انتهى من تحييد أو بالأحرى منع القوات المسلحة الأيرانية من القيام بأنقلاب عسكرى لحسابها أو حساب الشاه الذى سنتحدث في حلقة تالية عن جهوده اليائسة لأنقاذ عرشه ونظامه ولا سيما بعد أن تأكد من أن الولايات المتحدة الأميركية قد تخلت عنه صديقا وشاها ونظاما فالدول ليس لها اصدقاء دائمون بل

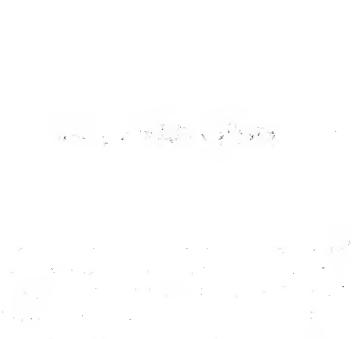

# ايران بين العلمانية والاسلام

قلت ان الاسلام كان طوال الخمسينات والستينات من هذا القرن ، هدفا لاشرسهجوم تعرضله في تاريخه ، وذلك بعدان وضعت الحرب العالمية الثانية اوزارها وخرج منها الاتحاد السوفيتي منتصرا ذلك الانتصار الذي كرسه دولة عظمى ، حيث تجاوز مساحة وسلطانا ونفوذا كل حلم من احلام روسيا القيصرية وكل مطمع من مطامع قياصرتها ، اقول بعد كل هذا ، غدا كل ماهو سوفيتي او روسي او ماركسي ، موضوعا للبحث وهدفا للتطلع ومحطا للفضول ..

ويعود السبب في ذلك إلى أن ستالين بعد أن تغلب على تروتسكي ونفاه الى خارج الاتحاد السوفيتي ، وبعد أن وطد سلطانه داخل الحزب والدولة معا ، ضرب التروتسكيين والتروتسكية القائلة بالثورة الدائمة ويتصدير الثورة الى شتى اقطار العالم ، كما شل ايضا الكومنترن ( المحاد الاحتزاب الشيوعية ) وعطل فعالياته وفرض على الشعوب السوفيتية حياة من عزلة دولية جعلت الاتحاد السوفيتي يبدو كأنه دولة تقع في كوكب أخر غير كوكب الأرض ، لذلك عندما جياء هتلر بحريبة ليخرج الاتحاد السوفيتي إلى عالم الضبوء، وليمتحنه ذلك الامتحان الرهيب بدمويته امام شعوب العالم ، ولاسيما شعوب العالم الثالث ، تركزت انظار الشعوب على الاتحاد السوفيتي واخذت ترصده في حالتي الكر والفر رصد الفضولي الطموح ، اذ ان كيل ماكيان يصدر انبذاك ، عن الاتصاد السوفيتي وعن السوفيتية ويخاصة الستالينية منها ، كان جديداً كل الجدة على شعوب العالم الثالث ولاسيما على ابناء هذه الشعوب من المثقفين وقادة الرأى وذلك لان السوفيتية اي الماركسية في ميدان التطبيق ، كانت في نظر هؤلاء بمثابة الاحجبة المغلفة بلغيز ، وكانت حقيقة السوفيتية العالمية لم تنجل بعد انجلاءها عن الامبراطورية الروسية العضوض التي يعانيها المعسكر الشرقي اليوم .. فاذا اضفنا الى ذلك ان معظم شعوب العالم الثالث كانت حتى اواخر الاربعينات والستينات لا تزال خاضعة لاستعمار المعسكر الغربي الذي يبدين بايبديولوجية تختلف كليبا عن الايديولوجية السوفيتية .. وكانت تلك الشعوب تخوض نضالا

داميا ضدالضرب بغية التحرر والاستقلال وكان العالم قد انقسم يومذاك الى معسكرين غربي وشسرقي وكان هذان المعسكران يعيشان حالة رهيبة من الحرب الباردة التي كانت تهدد بتحولها الى حرب ساخنة ، وكان المعسكر الشرقى برعامة الاتحاد السوفيتي يغتنم كل فرصة ليظهر لشعوب العالم الثالث بمظهر نصير كل حركة تحرير وتحرر وكان يبدو حتى في انظار العاقلين حليفا ضروريا في مرحلة تكنيكية معينة وفي انظار الاغبياء او المضللين الحليف الاستراتيجي الوحيد ، لذلك كله وجدت الماركسية ذروة العلمانية المادية السياسية ، الطريق ممهدة امامها الى غزو السذج من العقول والابرياء من اصحاب القلوب الطيبة ومن ثم جاءت اسرائيل لتريل من امام الماركسية السوفيتية ، ماتبقى في طريقها من عقبات اذ ان الاتحاد السوفيتي اصبح المورد الوحيد لاسلحة جيوش بعض الاقطار العربية التى اقدم بعض ضباطها على عسكرة انظمتها السياسية وعلى اعلان الثورية دستورا والاشتراكية الانتزاعية برنامجا ومنهجا .. وبذلك توفر للعلمانية المادية ، ولممثلها الاتحاد السوفيتي جميع الاجواء السلطوية والشعبية للهيمنة على شعوب العالم الثالث تلك الهيمنة التي مكنت الماركسية السوفيتية من صهر حتى الحركات القومية في العالم الثالث في بوتقة الاشتراكية الانتزاعية الامر الذي يعنى فقط المصاولة الجدية الرامية الى اقتلاع الجذور الاسلامية من تربة المنطقة وذلك لان الاسلام كان ومازال السد المنيع امام كل نظام اجتماعي يقوم على الالحاد وامام كل تيار وافد يرمى الى طمس الهوية العقيدية لشعوب

المنطقة ، وكل نزوع استعمارى يهدف الى السيطرة عليها .. ويجدر بي هنا ان انوه بالدور الطليعي الذي قامت به الملكة العربية السعودية طوال تلك الحقبة الكثيبة من تاريخ المنطقة .. فلقد كانت المملكة هي الدولة الوحيدة التي رفعت التضامن الاسلامي شعارا في السياسة الدولية والعدالة الاجتماعية بديلا للاشتراكية .. واكدت على الاسلام نقيضا للعلمانية المادية ، وتصدت بشجاعة وحزم لكل تيار وافد ووقفت صامدة امام العواصف العاتية ، في محيط تتفجر فيه المادية ثورات هوجاء وانقلابات رعناء ..

والحق يقال ان العلمانية المادية مدعومة بوسائل الجوقة الشيوعية العالمية كادت تطغى على كل عقيدة اخرى ، او اليديولوجية غير مادية ، وهكذا شاهدت مثلا البعثية والناصرية تستأثران بالساحة في بعض الاقطار العربية وتتعانقان والماركسية عناق الازواج او العشاق ، ورأيت حزب تودة الشيوعي الايراني وحركة فدائيي خلق الايرانية يشكلان القوة الضاربة من قوى المعارضة الايرانية ، وذلك بعد انهيار عهد المصدق وانسحاب ايات الله المثلين باية الله الكاشاني ، من الميدان السياسي او بالاحرى مساندتهم السافرة والمستورة للشاه ونظامه الامر الذي وفر للماركسية السوفيتية والماوية وحتى التروتسكية ، ان تبيض وتصفر في ايران ووفر لاتباع تلك الضلالات جميع الظروف لاتهام كل مسلم بالجمود والرجعية والعمالة للاستعمار ، وكذلك اتاح ايضا للشاه جميع الفرص للتابعة سيره في طريق قوميته العلمانية ، وهكذا وجد الاسلام

نفسه في ايران يحارب في جبهتين جبهة العلمانية الشاهنشاهية وجبهة العلمانية الماركسية ، لكن الدكتور على شريعتى كان في واقع الحال يقاتل في جبهات ثلاث ، وهي الجبهتان الانفتا الذكر ، بالاضافة الى جبهة المترمتين والجامدين من كهنوت الطائفة الشيعية ..

## ب ) من یکون شریعتی هذا :

تضاربت الاراء في تحديد هوية على شريعتى العقائدية فلقد كان البعض يقول انه افضل من رد على كارل ماركس ونقض فلسفته ، ودلل على ان في الاسلام الاجوبة والحلول الصحيحة لجميع قضايا المجتمع ومشاكل الدولة ، وقال البعض الاخر من رجال الدين الذين اتهمهم الدكتور على شريعتى بالجمود والتزمت ، أن ماجاء به الدكتور أنما هو بدع لا يقرها الاسلام ، وقد كان من ابرز معارضيه في هذا الحقل اية الله مرتضى مطهرى تلميذ الخميني الاثير، وقال فريق ثالث ان على شريعتي ماركسي العقيدة ويتستر بالاسلام ، وقال الماركسيون أن على شريعتي مسلم متطرف وخطر غاية الخطورة وذلك لانه يستخدم جدلية تستند الى العلم والميتافيزيقا وذات قدرة هائلة على استهواء المثقفين والجماهير معا .. ولكن على شريعنى كان في واقع الحال تبطورا او بالاحبرى تطويسرا للمفاهيم الاستلامية السياسية والاجتماعية التي قال بها مهدى بازركان ، والطلقاني ومحمد ناخشاب واننى اعتقد بان السبب الرئيسي وراء تضارب الاراء حول عقیدته یعود کما اری الی ان الدکتور علی شریعتی لم يبرز

ف دروسه ولا في محاضراته ولا في كتبه الخط الفاصل بوضوح بين الاستراتيجية الاسلامية وبين تكتبكها اللذين يقول يهما ، فالتكتيك ، كما نعلم قد يتخذ احيانا مسارا يبدو متعارضا كل التعارض والاستراتيجية ومنجرفا كل الانجراف عن اهدافها .. وذلك لان التكتيك ينبغي ان يكون مرنا غاية المرونة ، كي يبقى قادرا على المناورة او المداورة وحتى الانكفاء بغية استخدام الظروف من طبيعية واستثنائية رياحا تنفخ في شراع مركب الميمم شطر اهدافه ، كما اعتقد ايضا بان تداخل الاستراتيجية ف التكتيك عند الدكتور على شريعتي بعود الى أن تنظيره اعتمد القاء المحاضرة أو الدرس لا وضع الكتاب ، الامر الذي يؤدي حتما الى التمازج بين العموميات والتفاصيل كما هي الحال والفيلسوف الالماني هيغل الذي تتألف معظم مؤلفاته من المحاضرات التي كان يلقيها على طلابه في جامعة سرلين لكنني اعتقد ايضا بان الامام موسى الصدر كان من ابرز من طبق نظريات الدكتور على شريعتي واعتمد اساليبه حينما انشأ في لبنان حركته الشهيرة باسم حركة المحرومين التي سرعان مااصبحت السد المنيع امام الشيوعية والشيوعيين ..

وقد نجع الامام الصدر كل النجاح في تجبربته اذ غدا الشخصية الاولى في الطائفة الشيعية اللبنانية ، كما يعود الفضل ايضا الى الدكتور شريعتى في تحويل العدد العديد من المثقفين الايرانيين عن الماركسية وترسيخ جذورهم في تربة الاسلام ، فاذا اضفنا الى كل ذلك اسلوبه البسيط في تخاطب وتحاوره والبسطاء من الناس ندرك مدى ماكان له من الشعبية العريضة

## ج) شريعتي والقومية:

عندما كان الشاه في عام ١٩٧١ يحتفل في بارسيبلوس ، ذلك الاحتفال الباذخ بمرور الفين وخمسمانة سنة على تأسيس المملكة الفارسية ، ذات القومية الارية كان الدكتور على شريعتى يعلن في احدى المحاضرات التي القاها في حسينية الارشاد بطهران ، انه ليست لايران اية قومية اخرى ماعدا القومية الاسلامية وان العودة الى الجذور الحضارية الايرانية تعنى فقط العودة الى الجذور الاسلامية في تربة ايران حيث ورد في كتابه الشهير بعنوان الحضارة والتقدم قوله التالى:

«ان البعض منكم يقول بأنه ينبغى لنا نحن معشر الايرانيين ان نعود الى جذورنا العنصرية الارية ، اننى ارفض هذا القول جملة وتفصيلا واننى اناهض العنصرية والفاشية والعود الارتجاعى ، ان الخبراء من الجيولوجيين وعلماء التاريخ قد يعرفون بالكثير عن الساسانيين وسواهم ، وقد يكونون عارفين ايضا بحضارات اخرى اعرق قدما من حضارة الساسانيين ، لكن شعوبنا الايرانية لا تعرف باى شيء عن امور كهذه فشعوبنا لا ترى جذورها ولا تعثر عليها في حضارات كتلك ، كما ان ذكرى ابطال وعباقرة واساطير واقامة النصب والتماثيل لمثل تلك الامبراطوريات الغابرة لا تثير ولا تستثير اية عاطفة او انفعال في نفوس جماهيرنا التى لا تتذكر ولا ترغب في تذكر اى شيء يعود الى الحضارات السابقة للحضارة الاسلامية لذلك نقول ، ان العودة

الى جذورنا لا تعنى اطلاقا العودة الى ايران ماقبل الاسلام بل الى جذورها الاسلامية المحضة وان ابناء هذا المجتمع الاسلامي هم بحكم فطرتهم الاسلامية مناهضون قولا وفعلا لجميع انواع الاستعمار والاستعباد ، والاستغلال والظلم الاجتماعي ، وان عظمة الاسلام تتجلى في انه بالاضافة الى كونه دينا ، انما هو ايضا نظام اجتماعي يستهدف القضاء على الفقر وتجسيد المساواة والاخاء بين الناس واقامة مجتمع لا طبقية فيه ولا طبقات ».

## د ) شريعتي والماركسية :

شن الدكتور على شريعتى حملة شعواء عبلى الماركسية والماركسيين ولعل اوضح حملاته هي تلك الواردة في كتابه الشهير بعنوان « العودة » حيث يقول :

« عندما اتأمل في ادبيات حزب تودة الشيوعي ( الايراني ) فانني لا اجد فيها الا عناوين كالعناوين التالية « المادية التاريخية ومعرفة عناصر المادة والمفهوم المادي للانسانية والاسس المادية للحياة والفكر ». الامر الذي يجعلني والجماهير مصيبين حينما افهم ان كلمة الشيوعية مرادفة في معناها لكلمة الالحاد ، ولا غرو اذا وجدنا ان انطباعات الجماهير عن الشيوعيين تقول بان هؤلاء ملحدون ، واعداء لله والوطن والدين والاخلاق والروح والقداسة والشرف والحقيقة والتقاليد ...

ويرى الدكتور على شريعتى ان العامل الاساسى المولد لديناميكية التاريخ ، ليس العامل الاقتصادى كما يعتقد الشيوعيون ، بل انه العامل السياسي وان الامة لا تستطيع ان تكون قوة فاعلة في التاريخ مالم تستعد هويتها الحضارية ، وقد تبدت نظرية شريعتي هذه في فاعلية الامة في الجدل الذي داربينه وبين الروائي اليساري الشهير والمارتنيكي المولد والذي عمل لفترة رئيسا لتحرير جريدة المجاهد الجزائرية ، وعالم النفس ايضا (عمر) فانون الذي قال بان شعوب العالم الثالث لن تتمكن من مقارعة الاستعمار مالم تتخلي عن اديانها ، وقد رد الدكتور على شريعتي بأن مقارعة الاستعمار الناجحة تكون وتقي مشروطة باستعادة كل امة من امم العالم الثالث لمهيتما

الدكتور على شريعتى بأن مقارعة الاستعمار الناجحة تكون وتبقى مشروطة باستعادة كل امة من امم العالم الثالث لهويتها الحضارية الامر الذي لا يمكن ان يتحقق الا بعودة الامة الى جذورها الدينية ، التى تؤكد وترسخ وحدتها كأمة وترهف حسها الجماعى ، فلقد كان الدكتور شريعتى يرى ان الترابط الضميرى لا الترابط المصلحى هو الشرط الاساسى للامة ..

ومن ثم ينتقل الدكتور شريعتى الى شن اعنف الهجمات على الاحزاب الشيوعية اذ يصفها بانها غدت مؤسسات بيروقراطية محضة ، وانها افرزت طبقة جديدة اوسع امتيازا وسلطانا من الطبقة الرأسمالية المعروفة في الانظمة الليبرالية وبهذا يلتقى على شريعتى والزعيم الشيوعى سابقا من حيث نظرته الى المجتمع الذى انشأته الشيوعية في دول المعسكر الشرقى واعنى بهذا الزعيم المفكر اليوغوسلافي الكبير والزعيم الشيوعى السابق ميلفين دوجلاس الذى كشف عن حقائق المجتمع في الدولة الشيوعية وعن موازينه ونوعية عدالته الاجتماعية وذلك في كتابه الشهير بعنوان « الطبقة الحديدة » ...

اضف الى ذلك ان الدكتور شريعتى لا يفغل عن الاشارة الى المظالم الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التى يعانيها ابناء مجتمعات دول المعسكر الشرقى كما لا يغفل ايضا عن استنكار الانتهازية الفاضحة التى يمارسها الاتحاد السوفيتى فى علاقاته بشاه ايران ..

وينتهى على شريعتى الى المطالبة بان يكون للمثقفين دور لا يقل الهمية عن دور رجل الدين ، شريطة ان يكون المثقفون عميقى الجذور فى تربة الدين .

تلك هي عجالة من نظرة الى ذلك المفكر الاسلامي الكبير الدكتور على شريعتى الذي كان له الفضل الاكبر في حشد معظم المثقفين الايرانيين حول الخميني ولا خلاف ان شريعتى لوكان لا يزال حيا في ايران الخميني ، لكان اليوم اما رهين السجن او القبر او المنفى ، اما اشهر مؤلفات على شريعتى فهى تاريخ الاديان « العودة » من اين نبدأ الماركسية وضهلالات غربية اخرى ؟

« الانسان والاسلام » وهذه جميعا جديرة بالدرس والتأمل ..



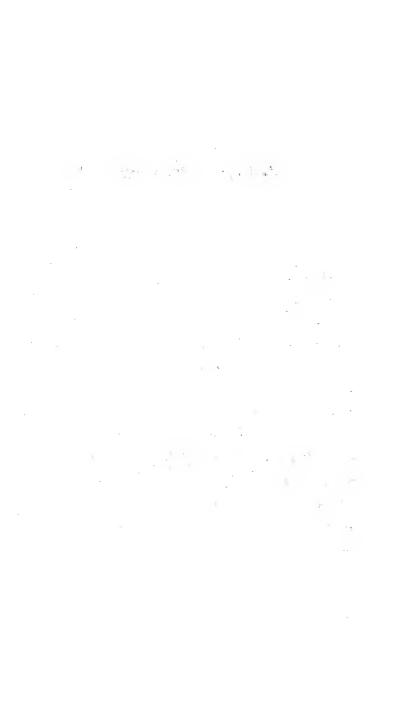

# هيكاية السلطة في ايران ..

#### أ - مدخل:

يحف لدستور جمه ورية ايران بمفارقات ومتناقضات واستقطابية مستأثرة ومستغلقة ومتمحورة حول شخصية واحدة هي شخصية الفقيه وذلك لان الفقيه استنادا الى الدستور الايراني الحالى يجمع ، فعلا وواقعا ، في شخصه السلطات الثلاث ، التشريعية والتنفيذية والقضائية ، وهو في الوقت ذاته ، وايضا استنادا الى الدستور الايراني ، قادر على ال يضرب عرض الحائط حتى بارادة الشعب ورغبات الأمة ، حتى ولو جاءت تلك الارادة او هذه الرغبات نتيجة لاوسع الانتخابات حرية والاستفتاءات نزاهة وحيادا ، الامر الذي يعتبر فصلا جديدا يضاف الى تاريخ الطغيان ومنهجا فريدا من نوعه من مناهج الطغاة في ممارسة التسلط والاستبداد في الحكم وذلك من مناهج الطغاة في ممارسة التسلط والاستبداد في الحكم وذلك الأن الفقيه وفقا للدستور الايراني فوق ارادة الشعب ورغبة الامة ، فهو ليس ممثلا للامة بل وصي عليها ، ومطلق الصلاحية في تصريف شؤونها وتدبر امورها فجمهورية الفقيه لاتتناف من مواطنين بل من رعايا .

### ولاية الفقيه او الحكومة الاسلامية :

خلال الستينات واثناء اقامة الخميني في النجف الاشرف بالعراق القى الخميني عددا عديدا من الدروس الدينية وقد جمعت هذه الدروس ف كتاب يحمل عنوان « ولاية الفقيه » او الحكومة الاسلامية .. ولكن هذا الكتاب ماكاد يصدر في مطلع السبعينات حتى اثار ذعرا شديدا في اوساط المعارضين لنظام الشاه ولاسيما الشباب المثقفين منهم ، وذلك لان سلطات الشاه بدت امام السلطات التي يريدها الخميني للفقيه ، سلطات محدودة بشروط وقيود ، بينما ان سلطة الفقيه سلطة لايحدها حد ولايقيدها شرط، وبدا نظام الشاه امام نظام الفقيه نظاما مقيدا ومسؤولا بينما تبدى نظام الفقيه طليقا من كل قيد ومتحررا من كل مسؤولية ، الامر الذي ارغم اعوان الخميني ومريديه على المسارعة الى الاشاعة بين الناس ان معظم ماورد في كتاب ولاية الفقيه مدسوس على الخميني وان السافاك « الاستخبارات الايرانية » هي التي قامت بدسه وتلفيقه ونسبه الى الخميني بغية اشاعة البلبلة بين المعارضين وتشتيت صفوفهم ، والحق ان الخميني في كتابه « ولاية الفقيه » كان صريحا للغاية في اعتباره الامة كما مهملا وذلك لان الفقيه كما يقول الخميني لايمارس سلطته بتكليف من الأمة ، بل بتكليف من الامام الغائب الامام الثاني عشر لذلك فلا يحق للأمة ان تسأله او تسائله ، ان تناقشه او تحاسبه عن اى عمل بأتيه او اجراء يتخذه ، ومن الطريف ان الخميني لايزعم لفقيهه المعصومية ، التي تقول بها البابوية ، بل يزعم له ايضا الحق الالهي ف حكم

البشر فالفقيه في نظر الخميني معصوم من الخطأ ، وسلطة الفقيه سلطة الهيه يمارسها على الامة بتكليف من الله من خلال الامام الثاني عشر ، وهكذا نرى ان نظرية الخميني في الحكم وفلسفته في سياسة الناس ، متناقضتان شكلا وجوهرا والاسلام في مفهومه للحكم ، حيث ان الاسلام يقرر ان الامة لا تجمع على الخطأ ، الامر الذي يعني بصراحة ان الحاكم مسؤول المسؤولية المباشرة امام الامة عن كل عمل يأتيه ، كما وانه يقرر بصراحة ايضا عدم معصومية الحاكم عن الخطأ كما وان كل انسان حاضع للرقابة والنقد والتقويم وحتى العزل او الخلع بدليل ماورد على لسان الخليفة الاول ابي بكر الصديق رضي الله عنه ، معن توليه الخلافة حيث قال :

ایها الناس اننی قد ولیت علیکم ولست بخیرکم ، فان احسنت فاطیعونی وان اسئت فقومونی .. اطیعونی مااطعت الله ورسوله فاذا عصیت الله ورسوله فلا طاعة لی علیکم »

#### ج - سلطة الفقيه :

ينص الدستور الايرانى على ان الفقيه هو القائد الاعلى للجيش والقوات المسلحة الايرانية كما يحق للفقيه ايضا، بموجب الدستور الايرانى ان يعزل رئيس الجمهورية وان يحل مجلس الشورى « النواب » وان يقيل الحكومة دون الرجوع الى الأمة ، فلقد عزل الخمينى ابا الحسن بنى صدر من منصبه كأول رئيس للجمهورية على الرغم من ان الشعوب الايرانية هى التى انتخبت بنى صدر لهذا المنصب . باكثرية تقارب خمسة

وسبعين بالمئة من اصوات الناخبين والحق ان المتأمل ف ديباجة الدستور الايراني وفي مواده ليدرك فورا أن هذا الدستور ، قد جرى اشتراعه ، انطلاقا من الرغبة في تحييد « اي ابطال مفعول كل سلطة ماعدا سلطة الفقيه فتأليف الوزارة يتم بالاتفاق بين رئيس الجمهورية وبين مجلس الشورى « النواب » على اشخاص الوزراء ورئيسهم ، الامر الذي يمكن الفقيه من المناورة والمداورة والحرية في اختيار الوزارة رئيسا واعضاء ، وحتى الذهاب الى ابعد من ذلك كله ، الى حل مجلس الشورى او عزل رئيس الجمهورية . ولاشك اننا جميعا لانزال نذكر الخلاف الشديد الذي نشب بين بني صدر وبين مجلس الشورى حول تسمية وزير الخارجية ، وكيف ان هذا المنصب بقى شاغرا الى ان تم عزل بنى صدر وانتخاب رئيس جمهورية جديد ، ولاخلاف ان قاعدة التحييد المستند اليها الدستور الايراني، تجعل من هذا الدستور طرفة الطرائف ، وذلك لان المسؤول دستوريا لايحكم والحاكم الفعلى غير مسؤول ، اذ ان الفقيه كما سبق لنا القول ، غير ملزم دستوريا بتقديم اى حساب عن اى عمل امام اى مرجع نظرا لانه يستمد سلطانه من الامام الغائب لا من الامة ، اما اذا قال احدهم بان هيئة المجتهدين تراقب اعمال الفقيه وترصد افعاله فاننا نقول ان هذه الهيئة لاوجود لها حاليا ، كما ان اختيارها يستند الى تجاريد ضبابية تفتح الابواب على مصارعها المام الفقيه لاختيار اعضاء تلك الهيئة حسبم إيريد وبشتهي .

ويجدر بنا أن نشير هنا إلى أن الخميني بالذات لم يكن

معصوما عن الخطأ ، ففى عام ١٩٤٣م حينما اصدر كتابه المعروف بعنوان « كشف الاسرار » قال انه لايجوز البتة « للمجتهدين » اسقاط الحكام حتى ولو كانوا ظلمة فاسدين ...

ولكنه في عام ١٩٦٣م تراجع عن قوله الانف الذكر ، اذ قال ان للفقيه كامل الحق ان يحكم ومطلق الصيلاحية فى تدبير شؤون الناس وهو مطالب باسقاط كل نظام فاسد وحكومة ظالمة .

وعلى كل حال فاننا سنتوسع فى بحث موضوع الفقيه وسلطاته فيما بعد .

#### د - مراكز القوى:

لاتوجد في ايران اية سلطة ماعدا سلطة الفقيه ، اي الخميني ، ولذلك نقول ان مؤسسات الدولة ، انما هي مظاهر استوجبتها تقاليد عصرناواعرافه ، فرئيس الجمهورية وحكومته ومجلس الشوري وحتى القضاء . انما يتحركون بتحرك الفقيه ويسيرون في الطريق التي رسمها لهم ولكن هناك في جمهورية الخميني مراكز قوى وتيارات متضاربة وقوى متطاحنة ومن الطريف ان مراكز القوى هذه قد خلقها الخميني بالذات ودفع بها الى التصارع رغبة في تحييدها او تبديدها بغية الحفاظ على سلطانه الدستوري المطلق ، ففي الحزب الجمهوري الاسلامي مثلا .. ثلاثة تيارات متطاحنة ، انها اولا تيار على خوميني رئيس الجمهورية ، وهذا التيار شديد التطرف ويلتقي بتيار التكتل المعروف باسم تكتل حجتيه الذي يترأسه محمود الحلبي وينادي بتصدير الثورة الى كافة البلدان الاسلامية وهناك ثانيا تيار يعتبر

معتدلا بعض الشيء اذا ماقيس بتيار الخوميني وحجنيه واعنى بهذا التيار تيار رافسنجاني رئيس مجلس الشورى .

ويحاول رافسنجانى اليوم بموافقة الخمينى . او بالاحرى بطلب منه ، ان يستعيد ثقة فلول الليبراليين كمهدى بازرقان وكريم سنجابى وصحابى وابراهيم يازدى وغيرهم بالنظام ومن ثم تعاونهم من جديد والخمينى ، وقد جاء التعديل الوزارى الاخير بمثابة محاولة لاعداد مناخ صحى لبدء حوار غير مباشر بين فلول اولئك الليبراليين وبين الخمينى من خلال رافسنجانى

ويبدو ان رافسنجانى قد فشل فى مهمته هذه ، الأمر الذى يفسر ، كما اعتقد ، موافقة الخمينى على اعدام صادق قطب زاده وبعض رفاقه الاخرين من المحسوبين على التيار الليبرالى .

وهناك ثالثا تيار يكاد يكون مستقالا ، ويستقطبه اية الله حسين منتظرى الذى يعتبر ولى عهد الخمينى ، وعلى الرغم من ان منتظرى يحاول دائما ان يكون القاسم المشترك بين التيارين الانفى الذكر (تيار الخومينى وتيار رافسنجانى) غير ان طاقته العقلية المحدودة وسنذاجته الفطرية وعدم توازنه العاطفى وضعف شخصيته وهوائية مزاجه وارتباطه الوثيق بجناح معين من اجنحة الحرس الثورى الاسلامى ، كل ذلك يجعله أحيانا اشد تطرفا من حجتيه وفاقدا لقدرته على الاستهواء كخليفة المخمينى وكفقيه منتظر ، وكضامن لاستمرارية النظام القائم اليوم في ايران

وينبغى ان لا ننسى هذا ذلك الحزب الغوغائى الهزلى والمسلح بالهراوات والسلاسل والسكاكين والمكلف من قبل الحمينى

بتأديب العصاه ومداهمة بيوتهم والتنكيل بهم واخراس كل معارضة ومعارض واعنى بهذا الحزب ذلك الحزب الذى يسمى نفسه « حزب الله » ولقد كان ابراهيم يازدى وزير الخارجية ابرز من نكل بهم الحزب المذكور .. ومن الطريف انه كان للشاه المخلوع تجمع من ارذل الناس يشابه عناصر وطبائع ومهام ذلك الحزب الانف الذكر ، وكان ايضا يجادل الناس بالهراوات والسلاسل والسكاكين ، مجادلة حزب الخميني لهم اليوم ..

## هـ - الحرس الثورى الاسلامي:

لا خلاف ان الحرس الثورى الاسلامى هم اشد مراكز القوى اهمية ونفوذا ، ويكاد يكون المركز الوحيد المسموع الكلمة لدى الخمينى وجميع اجهزته من رئاسة الجمهورية حتى القضاء ولا غرو في ذلك فالحرس الثورى الاسلامى هو العمود الفقرى للنظام القائم ، وهو سياج السلطة الحاكمة ووسيلتها الوحيدة للتعامل وايران شعوبا ومجتمعا ودولة ، وهو بالاضافة الى ذلك لابل وفوق ذلك السد المنيع في وجه بونابرتية كبونابرتيه رضا بهلوى والد الشاه المخلوع ، ولكن الحرس الشورى الاسلامى ، وبعد ان تجاوز عدده المئتى الف وتسلح بجميع انواع الاسلحة بمختلف عياراتها ماعدا الطائرات ، قد اصبح بدوره الطريق المختصر الى الاستيلاء على السلطة ، ولذلك فان كل طامع بالسلطة يتجه نحو تجنيد الانصار من منسوبى الحرس الثورى الاسلامى ، وهكذا ترى حتى الشيوعى يتنافس وينافس سـرا الخمينى على ولاء الحرس ، ونرى كل تيار من تيارات الحزب الجمهورى الاسلامى

يبذل غاية الجهد للاستئثار بالسيطرة على الحرس الثورى الاسلامي والاطمئنان الى مساندته ، وندرى حتى الاتحاد السوفياتي متعاونا وحزب توده ومستقلا عنه يتغلغل شيئا فشيئا فشيئا في صفوف الحرس ويحاول « تشويعه » اضف الى ذلك ان حتى فلول الليبراليين يحاولون بدورهم تجنيد الانصار من منسوبي الحرس ، فالحرس الثورى الاسلامي قد اصبح محطا للمطامح والمطامع معا ، وان ثمه عاملين فقط هما اللذان يحافظان اليوم على وحدة الصف في الحرس الثورى الاسلامي ، واعنى بهما الحرب العراقية الايرانية والجيش الايراني الذي يتربص الدوائر بالنظام القائم وبالحرس معا ، الأمر الذي يجعلني اعتقد اعتقدا يكاد يقارب اليقين ، بان النظام القائم ، نظام الخميني حريص كل الحرص على متابعة حربه ضد العراق اذ ان الحرب الحالية تشغل اولا الجيش عنه وعن نظامه .

وتبقى ثانيا انظار الحرس الثورى الاسلامى موجهه الى خارج حدود ايران ، وتشعره بانه خص برسالة تصدير الثورة ، الامر الذى يؤجل انفجار المتناقضات الايدلوجية داخل صفوفه ، وتوفر ثالثا للخمينى المبررات لما تعانيه اليوم الشعوب الايرانية من ضائقات معاشيه وازمات اقتصادية وتشنجات اجتماعية وتورّات سياسية ، لذلك اعتقد ان عودة ايران الى الحياة الطبيعية ، ستكون بداية تدهور النظام القائم وسقوطه ، وقد يكون الحرس الثورى الاسلامى طليعة المتمردين على الخمينى ونظامه ..

ومع ان الخميني قد انشأ ايضا ما يعرف باللجان الشعبية

المسلحة (الكوميتات) بغية تحييد الحرس الاسلامى كقوة فعل حاسمه ، غير ان الخمينى واتباعه من رجال الدين يدركون تماما ان الكوميتات المذكورة اضعف بكثير من ان تصمد امام الحرس او ان تتصدى له اذا ما تمرد على النظام او انقلب عليه ، لذلك اعتقد بان مقولة تصدير الثورة التي ينادى بها الحزب الجمهورى الاسلامى بمختلف تياراته ، امر حيوى غاية الحيوية لبقاء الخمينى ونظامه .

فامواج الثورة الايرانية اذا لم تتجاوز الحدود الايرانية ، فعندئذ سترتد الى الداخل لتهدم النظام الذى اوجدته اساسا وهيكلا ، وسيلقى الخمينى مصير روبسبير وتروتسكى واتباعهما .



# الخهينى استخدم مراجع التقليد

#### ١ - المؤسسة الدينية :

لقد سبق لنا القول ان كل صراع داخلي شهدته ايران وسواء اتخذ شكل المظاهرة السياسية او الانتفاضة الشعبية او الثورة الاهلية ، فانما كان وحتى قبل وثوب رضا بهلوى على العرش وتربعه على اريكة السلطة صراعا بين العرش وبين المسجد ، ونزاعا بين الثكنه العسكرية من جهة وبين الحسينية والحوزة العلمية من جهة اخرى ، وذلك لأن العرش كما قلنا من قبل قد استعاض عن ولاء الشعوب الايرانية بولاء قواته المسلحة الأمر الذى وفر للمؤسسة الدينية في ايران افضل الظروف لتصبح المحور الاساسي لابل الوحيد ، الذي تدور عليه الأمة الايرانية بجماهيرها العريضة وفي جميع انشطتها الاجتماعية والسياسية.

فالمؤسسة الدينية الايرانية كانت وما زالت المنبع والناظم والموجه لرخومية كل حركة ذات اثر في المجتمع الايراني وشأن في ١٣٩

الحياة السياسية فلهذه المؤسسة ننظام هرمي ثابت وتقاليد موروثه وتاريخ عريق في العمل السياسي ويبدأ بنشوب النزاع المسلح بين الامام على رضى الله عنه وبين معاوية . كما وأن لها نظاما من ضبط وربط صارمين . ولها ايضا مراتبها ورتبها المماثلة تماما لمراتب ورتب اكليروس ، الكنيستين الكاثوليكية والبروتستنتية ، فهناك مثلا الملا وحجة الاسلام واية الله ومن ثم اية الله العظمي والامام ، وهنا الشماس والقس ، او الكاهن ، والمطران والبطريرك والكردنيال والبابا . اضف الى ذلك أن هذه المؤسسة تفرض على كل فرد من اتباع طائفتها أن يدفع الخمس من دخله الى الأمام او من ينيبه عنه ، الأمر الذي يجعل منها مؤسسة ادارة وحكم ، علما بانه ليس في الاسلام ثمة اكليروس وليس فيه لمثل هذه المؤسسة اية كينونة شرعية مستقلة والحق اننا اذا تأملنا في المؤسسة الدينية الشيعية الايرانية ، وفيما لها من تنظيم ومراتب وسلطات ، ندرك ان عوامل السياسة اكثر من عوامل الاجتهاد في الدين ، هي التي اوجدتها كيانا ونظاما . ولذلك فانها هيكلا ونظاما تستهدف صدراحة الاستيلاء على السلطة السياسية . اضف الى ذلك أن هذه المؤسسة تدير في ايران ما يتجاوز الستين الف مسجد وحسينية وحوزه علمية ، اى ان لها مايزيد على الستين الف فرع منتشرة في طول البلاد وعرضها ، ومربوط بعضها ببعض باوثق الروابط وينبغى الا ننسى هنا ان النظام الايراني قد سبق له ان اعترف دستوريا بسلطة المؤسسة الدينية . فالدستور الايراني الصادر في عام ١٩٠٥ والذي الغاه الشاه رضا بهلوى ، ينص صراحة على أن

كل قانون صادر عن مجلس النواب ، لايصبح نافذ المفعول الا بعد اقراره من لجنة تتألف من خمسة من المجتهدين . ولذلك فان لهذه المؤسسة بحكم الطبيعة والظروف والتاريخ معا كينونة مستقلة ، وقدرة هائلة لابل كاسحة على تعبئة الجماهير وتوجيهها الوجهة السياسية التى تتوخاها , ولكن نقطة الضعف الوحيدة في هذه المؤسسة تتمثل في تعدد رؤوسها المسمين بمراجع التقليد وكان النظام السياسي في ايران يهدف في كل عمل ياتيه الى اشاعة الخلاف بين رؤوس — المؤسسة هؤلاء .

فالنظام كان يدرك ان وحدة كلمة مراجع التقليد تعنى وحدة كلمة الشعوب الايرانية لذلك كان يدرك ايضا انه اذا توحدت كلمة المراجع فعندئذ لن يستطيع النظام السياسي ان يصمد طويلا امامهم اذا اعترض سبيلهم الى مايريدون ، الأمر الذي لم يدركه الشاه المخلوع ، وذلك لان نرجسيته الطاغية قد اعمته عن رؤية كل حقيقة من حقائق واقع الامة الايرانية ، وكانت العامل الاساسي في توحيد صفوف المؤسسة الدينية ، وبذلك حكم الشاه بنفسه على نفسه بالسقوط وعلى نظامه بالاندثار ، فهو الذي مهد الطريق امام الخميني زعيم المتطرفين للسيطرة على المؤسسة الدينية ومن ثم على ايران باكملها .

والحق انه حالما الت السلطة الى الخمينى سارع الى الحد من نفوذ ، لابل محاولة تصفية مراجع التقليد هذه . وكانت ابرز محاولاته اتهام اية الله كاظم شريعه مدارى بالاشتراك مع المرحوم صادق قطب الذى اعدمه الخمينى مؤخرا بتهمة التأمر على جمهوريته ولا خلاف ان كاظم شريعة مدارى يعتبر اكبر

مرجع تقليد في ايران . وهو بالاضافة الى كونه الزعيم الروحى غير المنازع لاذربيجان ، فان له عددا غفيرا من المريدين من ابناء الشعوب الايرانية الاخرى .

#### ب - المؤسسة الدينية والسياسية :

كانت المؤسسة الدينية حتى عام ١٩٧٧ منقسمة الى ثلاثة اجنحة . وكان اكبر هذه الاجنحة واضخمها عددا ذلك الجناح الذي يرأسه اية الله الخوئي النجفي واية الله احمد الخرساني وكذلك اية الله المرعستي النجفي . وكان هوءلاء جميعا يقولون بضرورة ابتعاد رجال الدين عن السياسة وبتركيز جميع الانشطة الدينية على شئون الدين فقط وبالاهتمام بقضايا الاخلاق ، ومحاربة التسيب واغلاق دور اللهو من نواد ليلية وصالات مسر وسواها .

ولم تكن مطالب هذا الجناح من السلطة تتجاوز القضايا المشار اليها انفا ولكن خلال الفترة الواقعة بين عامى ١٩٧٥ ، ١٩٧٧ وبعد ان ضجت جماهير طهران وغيرها من المدن الايرانية الكبرى من الغلاء الفاحش والارتفاع الجنوني في اسعار المواد الضرورية وبعد ان اضطرت الحكومة الى اتخاذ اجراءات قمعية شديدة ضد اصحاب المتاجر ، حيث سجنت مايزيد على خمسة وعشرين الفا منهم ، وبعد ان تجاوزت الحكومة بأجراءاتها القمعية التجار وأصحاب الحوانيت الى المساس مباشرة بمصالح المؤسسة الدينية ، وبعد ان التهب « البازار » اى السوق غضبا على الشاه وحكومته وللبازار كما نعلم اوسع الاثر والنفوذ ق

السياسة في ايران ، بعد كل هذه الوقائع ، انضم هذا الجناح من المؤسسة الدينية ، والذي لم يسبق له العمل من قبل في السياسة ، إلى الجناح المتطرف من المؤسسة الذي كان يرأسه الخميني .

#### ٢ - الجناح الثاني

اما الجناح الثانى من المؤسسة فكان يمثل المعتدلين في السياسة وكان من ابرز قادته اية الله شريعة مدارى ومحمد رضا غوليا يقانى ومحمد هادى ميلانى واخيرا اية الله زنجانى وكان هذا الجناح حريصا كل الحرص على الابقاء على قنوات اتصال بينه وبين الشاه . وكان يعارض منح المرأة حق الانتخاب وكذلك قانون الاصلاح الزراعى ويسعى جاهدا للحفاظ على مصالح المؤسسة الدينية وكان يطالب بنظام ملكى دستورى وبالعودة الى العمل بدستور عام ١٩٠٥ والذى ينص على ان تكون هناك لجنة مؤلفة من خمسة مجتهدين اوفقهاء ويكون لها القول الفصل في اقرار كل قانون يصدر عن مجلس النواب . وقد سبق لهذا الجناح ان ساند حركة مصدق وتعاون مع الجبهة الوطنية الايرانية وجبهة تحرير ايران لكنه كان دائما وابدا يحافظ على استقلاله وذاتيته

وزبدة القول ان هذا الجناح من المؤسسة الدينية لم يكن جناحا ثوريا يهدف الى اسقاط النظام الشاهنشاهى واستبداله بأى نظام أخر بل كان بطبيعته تيارا اصلاحيا سياسيا لكنه

شديد المحافظة اجتماعيا . وكان من مظالبه الرئيسية العودة الى العمل بدستور عام ١٩٠٥ لكن اجراءات الشاه القمعية ضد البازار (السوق) بالاضافة الى قيام الشاه بانشاء حزب المعروف باسم حزب البعث الايراني ورعونة هذا الحزب في سلوكه السياسي ، وإثارة الذعر بين صفوف هذا المبناح الديني المعتدل ، جعل المعتدلين الممثلين بشريعة مداري ومحمد رضا غولبا يقاني ، يرون في حزب البعث الايتراني عزم الشاه وتصميمه على تصفية المؤسسة الدينية كيانا ونفوذا كل ذلك دفع بهذا الجناح المعتدل الى الانضواء تحت راية الخميني والى اندماج معظم قواعده في قواعد المتطرفين .

#### ٣ - الجناح الثالث:

اما هذا الجناح من المؤسسة فهو الجناح المتطرف الذي يرأسه الخميني وبعض تلامذته البارزين كمحمد بهشتي ومرتضي مطهري وهاشمي رافسنجاني واخيرا على خاميني رئيس الجمهورية الايرانية الحالى ولم يكن هذا الجناح يتوخي الاصلاح ولم يكن يطالب بالعودة الى دستور عام ١٩٠٥ فلقد كان ثوريا بكل ما للثورة من معنى ومفهوم فلقد كان يريد انشاء نظام جديد كل الجده ، يكون فيه لرجال الدين السلطة المطلقة ويتمثل في حكومة اسلامية وكان يقول ايضا بانه يتوجب على هذا النظام الا يطمئن الى الليبراليين فهو يرى ان الليبراليين قد خدعوا وخانوا المؤسسة الدينية بشخص مصدق لذلك على خدعوا وخانوا المؤسسة الدينية بشخص مصدق لذلك على

القائمين على هذا النظام الا يكلفوا الليبراليين بغير المهام الثانوية ولكن ينبغى الا يشعر الليبراليون بحقيقة نوايا رجال الدين تجاههم .

ويجدر بنا ان نذكر هنا ان اية الله محمد بهشتى كان يتمتع بعقلية سياسية مرنه للغاية . وكان منفتحا على مختلف التيارات ، بمن فيهم الشاه بالذات وكان حتى قبيل سقوط الشاه يشغل منصب امام مسجد بمدينة هامبورج الالمانية .. وكانت الحكومة الايرانية هى التى تتولى الانفاق على المسجد المذكور . كما كان بهشتى يؤلف الكتب المدرسية لحساب وزارة المعارف ، وعلى الرغم من ذلك كله فانه بقى متمتعا بثقة الخمينى المطلقة . الما هاشمى رافسنجانى فلقد تميز بقدرته الفائقة على التنظيم ولاسيما تنظيم الشبكة السرية التى كان يشرف عليها «خمينى » بالذات واخيرا فان اية الله مرتضى مطهرى كان يتميز بعقلية فلسفية وببراعة فائقة في التنظير . وقد بقى حتى ساعة اغتياله يشغل منصب استاذ العلوم الدينية في جامعة طهران .

كما سبق له ان كان ايضا وفي عهد الشاه ، المشرف العام على الحسينية الشهيرة حسينية الارشاد .

## ج - تكتيك الخميني:

على الرغم من ان الخمينى كان واضحا غاية الوضوح ف بعض اهدافه الاستراتيجية ولاسيما اسقاط الشاه ونظامه . وكان صلبا في تمسكه باهدافه المعلنة وعنيدا حتى المكابرة في

الدفاع عنها غير انه كان يتمتع بمرونة عجيبة وبراعة فائقة في تكتيكه فلقد كان يتعاون مثلا مع كل فئة اوهيئة او حزب يلتقى معه على اسقاط الشاه . ولم يكن يهتم بايدولوجية ذلك الحزب وسواء كان شيوعيا ملحدا ام ليبراليا ماديا ام حتى فوضويا وكان يشعر جميع من يتعاون معهم بانه منهم ولهم وانه لن ينصر ولا ينصر اية فئة على اخرى وان هدفه الاوحد هووحدة الكلمة ووحدة الصف معا ولذلك وقف على الحياد عندما قام الدكتور على شريعتى بالهجوم على بعض رجال الدين في المحاضرات التى كان يلقيها في حسينية الارشاد الامر الذي دفع بتلميذه الاثير مرتضى مطهرى الى الاستنجاد به كى ينصره على الدكتور شريعتى ولكن الخمينى الذي كان يدرك ماللدكتور على شريعتى من تأثير ونفوذ في دوائر المثقفين ولاسيما الشباب منهم رفض الاستجابة الى شكوى مطهرى وبقى صامتا ، مما اضطر مطهرى الى الاستقالة من منصبه كمشرف ومدير للحسينية المذكوره ، وذلك احتجاجا على موقف الخمينى منه .

اضف الى ذلك انه عندما صدر كتابه الشهير ولاية الفقية ، او الحكومة الاسلامية واثار ثائرة معظم المعارضين لنظام الشاه بسبب ماطالب به الخمينى للفقيه من سلطات مطلقة سارع الخمينى الى الايعاز الى انصاره بان يذيعوا ويشيعوا بأن السافاك ( الاستخبارات الايرانية ) هى التى قامت بدس الكثير من السموم في متن كتابه المذكور .

والحق ان الخميني كان في تكتيكه يرفض دائما ان يترك لاي حدث او جماعة او انسان ان يستجره الى موقف لم يعزم مسبقا

على اتخاذه او ان يجعله يبدو متحزبا لاية حركة او جناح او جماعة ولقد اتعظ بردود الافعال التي خلفها كتابه ولابة الفقية تلك الردود التي كادت ان تفرط عقد المعارضة وتشيع الانقسام في صفوفهم لذلك اخذ منذ عام ١٩٧١ يركز كل نشاطاته الدعائية والتنظيمية على هدف واحد ووحيد الاوهو اسقاط الشاه ونظامه الامر الذي مكنه اخبرا من احتواء جميع المعارضين العلمانيين فلسفة وحتى الماركسيين منهجا وكذلك اتباع مصدق بجميع فروعهم ومشتقاتهم ولكن مروننة هذه في التكتبك سرعان ماكانت تتحول الى تصلب وعناد شديدين اذا لمس أن ثمة حركة أو حناجا او حزبا أو أنسانا من أعوانه أو مخالفيه يطمع في أن يحل مجله كقائد سياسي وزعيم روحي . ذلك لان الخميني كان عازما العزم الاكيد على الاينتهى ألى ما انتهى اليه اية الله الكاشاني على يدى مصدق لذلك رفض عرض ضباط الجيش الايراني عندما اوفدوا ممثلاً لهم الى باريس ليعرض على الخميني القيام بانقلاب عسكرى على الشاه شريطة ان يحظوا بتأييده العلني لهم . فلقد اجابهم الخميني بانه لن يسمح لغير الامة الايرانية باسقاط الشاه ، وأن على الجيش الإيراني أن يعرف حق المعرفة بأنه حتى ولو انقلب على الشاه او اسقطه فانه سيتابع الصراع ضد الجيش لان الجيش كما قال الخميني لهم ، اذا تسلم السلطة فلن يتنازل عنها الا بعد صراع دموى طويل بينه وبين جماهير الشعوب الايرانية.

لقد كان ومازال الخميني عازما على الايسمح لغير المؤسسة الدينية بتولى مقاليد السلطة في البلاد وعلى العباد وكان الخميني

صريحا للغاية ف الاعلان عن عزمه إلانف الذكر في الخطاب الذي وجهه الى رجال الدين في ٢١ يونيو من عام ١٩٨٢ حيث قال ما ترجمته بالحرف الواحد .

« اننا حينما نتأكد من أن ثمة مجموعة من الناس ، ومن غير رجال الدين سيحكمون وفقا للشريعة و عندئد سيعود الخمينى وكذلك البارزون من رجال الدين ألى بيوتهم وسيتخلون عن السلطة لمثل تلك المجموعة ولكن طالما لايزال يراودنا الشك في وجود مثل اولئك الناس ، فاننا سنبقى متمسكين بمقاليد السلطة ولن نأبه بما يقولونه أو يتقولونه ولن نعبأ بوصفهم لنا باننا دولة الملا ، فهم يريدون أن يرغمونا على التخلى لهم عن السلطة ليحكموا بغير ما يتفق وشرف الاسلام .

والحق ان مثل ذلك الكلام الصريح في معناه واهدافه ، ماكان ليصدر عن الخميني قبل عودته ظافرا .. الى طهران وانفراده وحزبه بمقاليد السلطة في ايران . فلقد كان الخميني بارعا وموفقا كل التوفيق في اخفاء نواياه الحقيقية عن حليف في غاية القوة والنفوذ ، الا وهو الدكتور على شريعتي الذي لايزال يتمتع حتى هذا اليوم ، وبعد مرور اربع سنوات على وفاته ،باحترام الشبيبه الايرانية والمثقفين الايرانيين على اختلاف مشاربهم كما كان الخميني ايضا ناجحا كل النجاح في اللعب على سذاجة المعارضة المسلحة كالمجاهدين المسلمين الماركسيين والفدائيين ومجموعة الشيعة الاصلية والمنظمة الشيوعية الثورية الايرانية ، الى غير ذلك من امثال هذه التنظيمات التي انضوت تحت لوائه وشاركت المشاركة

الفعلية في اسقاط الشاه ونظامه ، اما اليوم فاننا نرى جميع تلك التنظيمات باستثناء الشيوعيين ، ولاسيما حزب توده تستأنف صراعها المسلح ضد الخميني ونظامه .

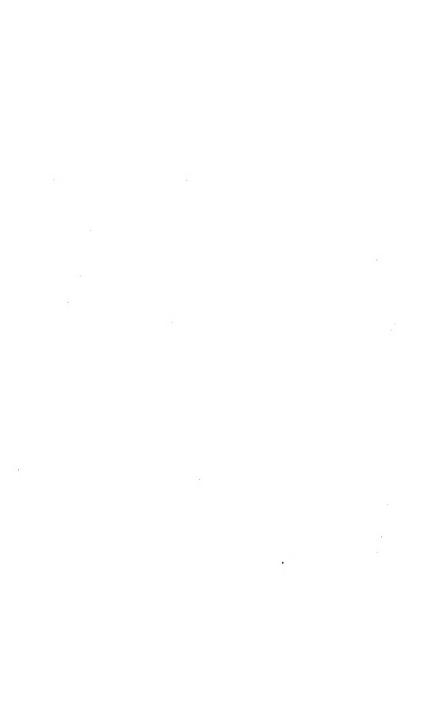

# الفصل الأخير

#### أ ـ مدخل :

لم يعرف الخمينى انه ليس المهم ان يسقط النظام ، لكن المهم غاية الاهمية ان لاينتهى بايران ، بعد سقوط الشاه ، الى فراغ تتخبط فيه الشعوب الايرانية في ظلمات الحيرة ، فلاتعرف اين تسير ولا الى اين تقصد ، فتمسى بذلك فريسة لديناميكية احداث تستجر وتجر السلطة الثورية الى مجتلدات العنف وسراديب التوجس والقلق .. الامر الذى يستنزف طاقات الامة ويهدر زخومها ويشل حيويتها ، فالثورة ليست غاية في ذاتها ، وينبغى ، وفي مطلق الاحوال الا تصبح غاية في ذاتها ، انها فقط وسيلة الى هدف يتمثل في اتاحة الفرص لتطور الامة الروحى والمادى الى الافضل لذلك فليست ثمة مثل عليا ثورية ولاقيم ثورية ، فالثورة فعل نفى لما هو كائن وليس فعل تأكيد على ماينبغى ان يكون ، ولاحتى فعل انطلاق نحو مايجب ان يكون ، انها فعل تهيئة لانظلاق ، انها عملية جراحية كبرى تجريها الامة على مجتمعها ، لذلك فان الصحة صحة المجتمع وعافيته هما الهدف ، وليست

العملية الجراحية ، ولقد دفعنى الى كتابة مااوردته أنفا كون بعض الضالين او المضللين من المتعسكرين فى العالم الثالث ، اشد تروتسكيه من تروتسكى بالذات ، وذلك من حيث ايمانهم بالثورة الدائمة الامر الذى يعنى الخروج على قوانين التطور والشذوذ عن سياق التاريخ ومجراه .

ويتوجب على المرء ان يعرف حق المعرفة بأنه ليس من المهم ان تستولى على السلطة ، بل انما المهم غاية الاهمية ان تعرف كيف ولماذا تستخدم السلطة ، ولقد اتضح ان الخمينى وزمرت لايعرفون حتى كتابة هذه السطور ، ماذا يفعلون بالسلطة وكيف يستخدمونها ، ولاخلاف ان السبب في ذلك يعود اولا واخيرا الى ان الخمينى وعصبته قد استولوا على السلطة قبل ان يتوفر لهم اى منهاج او برنامج يمكن ان يكون لهم دليل عمل في ممارسة السلطة الممارسة العاقلة المعقولة والهادفة الى الارتفاع بالشعوب الايرانية الى مستوى من الحياة ارفع من المستوى الذي بلغته الامة الايرانية في عهد الشاه .

والحق ان افتقار السلطة الثورية بخاصة الى دليل عمل ، يجعلها قوة خطرة غاية الخطورة ، في داخل بلادها وخارجها ، وذلك لانها تحاول ان تستر فقرها ، او بالاحرى جهالتها بقناع من العنجهية والغرور ، وان تفض مشاكلها بالقمع والزجر ، فليس كالغطرسة من ستار للجهالة ولا كالعنف من سلاح لها ، وليس ثمة عامل يبعث على اشد انواع الغثيان مرارة وقرفا كاستعلاء الجهالة التى حينما تستعلى تبلغ اقذر درك من دونية الجهل .

ولكن هل كان الخمينى يفتقر الى الاعوان من الجهابذة ف ثقافة العصر ، والمتحرين في سياسات وسيكولوجيات الشعوب وتواريخها ؟ فماخرج علينا به الخمينى في كتبه ولاسيما في كتابه ولاية الفقيه او الحكومة الاسلامية ، وحتى في كتابه كشف الاسرار ، انا يمثل عموميات ضبابية وتجاريد ميتافيزيقية ، وأراء بلغت من السخف والهزل درجة لاتبعث فقط على الرشاء للأمة الايرانية ؛ بل وايضا على التفجع على ما آلت اليه ايران من مصير .

والحق ان الخمينى لم يكن يفتقر الى تلك العناصر البشرية التى حصلت على اعلى الدرجات العلمية واكتسبت من الحياة النضالية بمرير تجاريبها ، المعارف الواسعة في النظرية ، والخبرات العميقة في التطبيق ، لكن الخميني كان يفتقر الى الغيرية في القيادة والتوجيه ، والى الخيرية في الفطرة والسلوك ، وعلى الرغم من اننى راسخ القناعة من انه لم يكن ثمة انسان ينافس الخميني او يطمع في منافسته مستقبلا ، غير ان افتقاره الى خيرية الفطرة جعله انويا ، ولا اقول انانيا ، يعتقد انه بلغ اعلى مراتب الحكمة واصبح مطلعا على الحقائق النهائية في الكون .

والحق انه لم يسبق ابدا لاى زعيم ثورة في التاريخ الحديث ان اجتمع حوله ذلك العدد الضخم من المثقفين والمتعلمين والطلاب ما اجتمع حول الخميني منهم وانني لا اتجنى على الحقيقة اذ اقول ان الخميني اصبح في عام ١٩٧٧م الزعيم الاوحد لا للمثقفين والطلاب فقط، بل وايضا للبيروقراطيين والتكوقراط، فالى من

يعود الفضل في تجنيد الانتلجنسيا التي تردد اليوم بيت الشعر القائل :

#### « رب يوم بكيت منه فلما صرت في غيره بكيت عليه »

#### ب ـ الانتلجنسيا المسلمة :

لاخلاف ان الدكتور مهدى بازرجان والدكتور صحابى ، استاذ الجيولوجيا سابقا ف جامعة طهران ، هما الابوان الروحيان للانتلجنسيا الايرانية المسلمة ، وهذان العالمان المسلمان ولاسيما الدكتور مهدى بازرجان هما اللذان كان لهما الفضل الاكبر ف ربط المثقفين بالخميني وفي دفع الطلاب الايرانيين الى الانتظام في جمعيات عرفت باسم جمعيات الطلاب المسلمين التى انتشرت في القارتين الاوروبية والامريكية ، وكانت المسلمين التى انتشراتها ونواديها .. وتعهدت شبابا بلغوا اعلى مستوى من ثقافة العصر كالدكتور على شريعتى ومحمد ناخشاب وحسن نزيه ومصطفى تشمران وعزت الله صحابى والدكت ورعباس شيباني وصادق قطب زاده .

ويجدر بنا الإنغفل هنا ذكر تلك الشخصية الديناميكية التى لمعت كانها الشهاب .. ثم اختفت فى ظروف غامضة .. واعنى بها الامام موسى الصدر ، الزعيم الروحى لطائفة الشيعة فى لبنان ، والذى كان السند الاول للمعارضة الايرانية ، فى الضارج وسفيرها الى الدول العربية والاسلامية والاجنبية .

لقد قلت سابقاً ان الخميني كان بارعا غاية البراعة ف التكتيك وانه درج طوال حياته في المنفى على الانطلاق في حواره من النقاط

المتفق عليها بداهة ، والبقاء داخل هذه النقاط ، وعدم التعرض بحثا او نقاشا او عرضا لاية نقاط قد تبعث على الانشقاق او الجدل ، ولكن الخميني مع كل ذلك ، لم يكن ليتسامح مع اي فكرة او انسان قد ينافس او يشكل خطرا على زعامته الاوحدية لايران الثورة الامر الذي يثير في ذهني اشد الشبهات اقول الشبهات لا الاتهامات ، في اسباب وفاة الدكتور على شريعتي ومن ثم محمد ناخشاب فالامام موسى الصدر واخيرا مصطفى تشمران .

### ج - شبهات وشبهات:

لم يكن خافيا على احد ان الدكتور على شريعتى ومن ثم محمد ناخشاب فالامام موسى الصدر واخيرا مصطفى تشمران ، كانوا يمثلون قيادة تيار يتفق وتيار المؤسسة الدينية الايرانية التى استولى عليها الخمينى يتفق معها فقطعلى اسقاط الشاه ، ويختلف معها على كل مبدأ اخر وسواء كان ذلك في ميادين السياسة او الاقتصاد او الاجتماع ، وكان هذا التيار كما يعرف البعض ؛ اشد ترابطا وارتباطا بالتيار الليبرالى منه بتيار المؤسسة الدينية ، فالامام موسى الصدر مثلا كان من حيث يدرى او لايدرى ، متأثرا بالدكتور على شريعتى اكثر من تأثره بصهره وابن عمه وذلك لان النظرية الاجتماعية التى قال بها كانت نظرية قريته للغاية من نظرية الدكتور على شريعتى ، بدليل ان حركة قريت المحرومين التى اسسها الامام موسى الصدر في لبنان كانت ثورية المحرومين التى اسسها الامام موسى الصدر في لبنان كانت ثورية الاسلوب والجوهر معا ، ناهيك بالكراهية الشديدة التى كان

يكنها محمد بهشتى ومنتظرى الاب للامام موسى الصدر.

ومن الغريب ان موسى الصدر والدكتور على شريعتى ومحمد ناخشاب قد اخفاهم الموت عن مسرح الحياة عشية الثورة الايرانية ، اضف الى ذلك انه قد ثبت الان بما لايقبل الشك ان النظام الايرانى الحالى هو الذى قام باغتيال مصطفى تشمران فى الجبهة العراقية الايرانية زاعما بان تشمران قد سقط برصاص الجند العراقى ، وقد جاء مقتل تشمران بعد وفاة الدكتور على شريعتى ومحمد ناخشاب والامام موسى الصدر ، بمثابة القضاء نهائيا على كل حركة مقاومة جدية لنظام الخمينى ، فلم يكن فى واقع الحال تيار ابى الحسن بنى صدر ولامسعود رجوى ، هو الذى يشكل خطرا مباشرا على زعامة الخمينى وعلى نفوذ زمرته بل كل تيار الدكتور على شريعتى ومحمد ناخشاب والامام موسى الصدر . ثم مصطفى تشمران الذى كانت خلاياه منتشرة فى الصدر . ثم مصطفى تشمران الذى كانت خلاياه منتشرة فى جسم القوات الايرانية المسلحة .

ولذلك فان ظروف وفاة اولئك وملابساتها تحيط قادة النظام الحالى في ايران ودولة عظمى بشبهات شديدة تجنح بى احيانا الى الاتهام ، فالدكتور على شريعتى كان بمثابة القوى الضاربة لاية معارضة تعزم على الانقضاض على الخمينى حينما تؤول السلطة اليه . ولقد كان من مصلحة الشاه لافقط الابقاء على الدكتور على شريعتى بل المحافظة عليه ايضا ..

اذ انه كان القوة الوحيدة المؤهلة لشق صف المعارضة الى دينية وليبرالية ، الامر الذى بدت ارهاصاته فى الخلاف الشديد الذى نشب بين الدكتور على شريعتى وأية الله مرتضى مطهرى

تلمیذ الخمینی الاثیر ، وذلك بسبب الهجوم الذی شنه الدكتور شریعتی علی جهود رجال الدین وتزمتهم .. فهل یجوز لشبهاتی اذا تساءلت عمن یكون المستفید من وفاة اولئك فى ظروف غیر طبیعیة ، اقول هل یجوز لها ان تتحول الى اتهام للنظام الایرانی الحالى بالذات ..

# د - من هو على شريعتى :

من المؤسف أن الخميني بعد استبلائه على السلطة ، بذل غاية الجهد لطمس الدكتور على شريعتى كمفكر اسلامي ومناضل وقائد ، ولاغرو في ذلك ، فالمرء يسعى لابل يكافح لدفع منافسه أو ضحيته إلى زوايا المغمورية والنسيان ، ويجدر بنا قبل ان نتحدث عن على شريعتي ، ان نشير الى الظروف التي عاشها على شريعتى فكرا ومنهجا ، فالدكتور شريعتى لم يكن فقط ذلك المفكر الاسلامي الموسوعي الثقافي الراسخ الايمان ، بل كان ايضا المناضل الشجاع تحت راية الاسلام. وفي ظروف طغت العلمانية بماديتها على كل معتقد ، واصبح القابض على دينه كالقابض على الجمر، انها الظروف التي عصفت بالمجتمعات العربية والشرق اوسطية وبحركات التحرر الافريقية والاسبوية ، طوال الخمسينات ومعظم الستينات من هذا القرن فاولادنا قد لايذكرون الآن ، ان التنكر للاسبلام يومنذاك كان الدليل على الثقافة التقدمية وكان التمسك بالاسلام السرهان القاطع على الجهالة والرجعية وغدت المادية ، او بالاحرى الاشتراكية موضة العصر ، وامست الثورة كلمة مرادفة للصلاح

والفضيلة . واصبحت ثورة الزنج في البصرة منارا تاريخيا للامة ، والحركة القرمطية ودولتها في البحرين المثل الاعلى للقومية ، نعم الى ذلك الحد اختلت الموازين وتدهورت القيم وعاش المسلم في اجواء خانقة من الارهاب الفكرى والتعذيب الجسدى وبهذا تساوى الفكر والشجاعة قيمة وفضيلة ..

ولد الدكتور على شريعتى في عام ١٩٣٣ في قرية تقع في المنطقة الشمالية من مناطق خراسان ، وقد تأثر في طفولته بوالده الذي كان يدرس مادة التاريخ الاسلامي في مدارس خراسان ، وبعد أن انهى دراسته الثانوية التحق بجامعة مدينة مشهد حيث تخرج منها ليعمل مدرسا في مدارس الريف الايراني ، وفي عام تخرج منها ليعمل مدرسا في مدارس الريف الايراني ، وفي عام ١٩٥٨ عاد الى جامعة مشهد ليتابع دراسته وقد حصل في عام ١٩٦٠ على درجة ماجستير في اللغتين العربية والفرنسية ، وبعد تخرجه ارسلت به الحكومة الايرانية ببعثة علمية الى باريس للحصول على درجة الدكتوراه في اختصاصه وقد انغمس في الحمول على درجة الدكتوراه في اختصاصه وقد انغمس في السياسية المتطرفة ، ومن ثم انضم الى حركة التحرير الايرانية السياسية المتحرير الايرانية مااصبح رئيسا لتحرير الصحيفة الايرانية التي كانت تصدر في ماريس باسم جريدة الشعب ولتحرير مجلة « رسائل فارسية شهرية » لسان حال اتحاد الطلبة الايرانيين .

وفى عام ١٩٦٥ عاد على شريعتى الى ايران فالقى به فور عودته فى غياهب السجن حيث امضى فترة تزيد على ستة شهور وبعد الافراج عنه حاول ان يعمل مدرسا فى جامعة طهران ففشل ، فعاد الى خراسان حيث اخذ يعمل مدرسا فى الريف ، ومن ثم انتقل الى مدينة طهران حيث عمل طوال ستة اعوام محاضرا فى حسينية الارشاد ، وقد جمعت المحاضرات التى القاها فى هذه الحسينية فى خمسين مجلدا ، عدا اشرطة التسجيل المحتوبة على دروسه .

الامر الذى جعله من اوسع الشخصيات الايرانية واشدهم نفوذا بين المثقفين والشباب ولاسيما الطلاب منهم ، وقد بلغ من الشهرة حدا ارغم السافاك على اعتقاله واغلاق حسينية الارشاد وقد امتدت فترة سجنه الثانية من عام ١٩٧٧ – ١٩٧٥م حيث افرج عنه وفرضت عليه الاقامة الجبرية في منزله ، وفي شهر مايو من عام ١٩٧٧م سمح له الشاه بالسفر الى لندن ، وقد توفي بعد شهر من وصوله لندن بجلطة قلبية صاعقة ، ونقل جثمانه الى دمشق حيث دفن ..